كنوز الأسرار في الصلاة والسلام على النبي المختار

> مع اوراد الإمام ابو الحسن الشاذلي مع وكان خلقة القرآن للإمام الشعراني

> تحقيق أ.د منيع عبد الحليم محمود

> > جمعها فضيلة الشيخ عبد الفتاح القاضي

> > > شيخ الطريقة الشاذلية

بشبلنجه/ قليوبيه

راجعها خليفته فضيلة الشيخ

عبد البليل قاسم

من علماء الأزهر

مكتبة الإيماق للطباعة والنشر والتوزيع ٤ ش أحمد سوكارنو - العجوزة ت: ٣٤٥٢٣٠٢



الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الأطهار الطيبين أفضل الصلاة وأتم التسليم. ويعد..

الإمام الأكبر عبد الحليم محمود شيخ الإسلام تقدس سره عندما اختار هذا المجموع من الصلوات على الرسول صلى الله عليه وسلم والأحزاب والأدعية لطبعه على نفقته الخاصة إنما كان يقدم تطبيقا عملياً لقوله تعالى.

﴿ وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا دنوبنا وأسرافنا هي أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين، فأتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الأخرة والله يحب المحسنين ﴾ آل عمران - آيتا ١٤٥٠ ، ١٤٨ .

وقول الرسول صلى الله عليه وسلم:

(الدعاء هو العبادة)، (الدعاء مخ العبادة) (ليس شئ أكرم على الله من الدعاء). فكان فضيلته رضى الله عنه ملتزما بهذا المجموع في حياته المباركة وكان ينصح به تلاميذه ومريديه وهذا الإختيار من جانب الإمام الأكبر له دلالته وقيمتة الكبرى بالنسبة للمنهج الذي اختاره وهو منهج الأتباع، فلقد اختبر الإمام الأكبر عبد الحليم محمود شيخ الإسلام الطرق الكلامية والنصية فلم يجد الطريق الصحيح إلا في العبودية والاتباع.

فكان من أمر الشيخ عبد الحليم معمود رضى الله عنه أن أصبح هو الفضيل بن عياض وهو الإمام الغزالي وهو الشيخ معيى الدين بن عربي حتى وصل به الأمر أن امتزج امتزاجاً كاملاً بالمدرسة الشاذلية فكان قطبها، ولقب بأبي العسن الشاذلي القرن العشرين ولقب أيضاً بأبي التصوف في العصر الراهن فلقد كان اليه رضى الله عنه المرجع والفتيا وريادة الفكر الإسلامي والتصوف في العصر الحديث.

وهذا المجموع المبارك المسمى (كنوز الأسرار في الصلاة والسلام على النبى المختار) قام بجمعة قطب عصره فضيلة الشيخ عبد الفتاح القاضى شيخ الطريقة الشاذلية بشبلنجة قليوبية. وقد أخبرنا سيدى العارف بالله الشيخ عبد الفتاح القاضى رضى الله عنه أن هذه الصلوات ذات سر عجيب في الفتح ومقربة من حضرة الرسول صلى الله عليه وسلم.

وقال عنها أيضاً؛ لم أجد في طريق الله تعالى أسرع سبيلاً إلى الفتح وأقرب طريقاً إلى حضرة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وأجلب لرضى لمولى سبحانه وتعالى من هذه الصلوات، أنها سبب في تذليل صعوبات الحياة، كتفريج الكروب وإدرار الرزق وقضاء الحوانج وكان كلما حزيه أمر فزع إلى الصلاة ثم إلى هذه الصلوات الطيبات.

ورحم الله الشيخ القطب العلم الأجل سيدى عبد الجليل قاسم رضى الله عنه خليفة سيدى الشيخ عبد الفتاح القاضى رضى الله عنه الذي حافظ على هذا المجموع من الإندثار بالإشراف الدائم على مراجعته وطباعته وينصح بالمداومة عليه بين الأوراد والأذكار عارفاً بفضله ملكراً بنفحات الله ورضا رسول الله عليه وسلو عنه ولعل دراسة متأنية لحياة الشيخ عبد الفتاح القاضى والشيخ عبد الجليل قسم رضى الله عنهما بما فيها من اخلاص لله تعالى فى الدعوة نادراً ما نجدها تعرفناً قيمة ما اختاراه من هذه الكنوز.

هذا وبالله التوهيق..،

أ.د منيع عبد الحليم محمود عميد كلية أصول الدين - القاهرة جامعة الأزهر



### فہرس

| لصفحة     |                                                  |
|-----------|--------------------------------------------------|
| ٥         | <u> القـــدمة</u>                                |
| 7         | فاتحة الكتاب نا                                  |
| ٨         | استفتاح ۱۰ ۰۰ ۰۰ ۰۰ ۰۰ ۰۰ ۰۰ ۰۰                  |
| ٩         | صلوات الشيخ عبد الله الهاروشي الفاسي الربع الأول |
| 77        | الربع الثاني ١٠ ٠٠ ٠٠ ٠٠ ١٠ ١٠ ١٠ ٠٠             |
| <b>F3</b> | الربع الثالث ١٠ ٠٠ ١٠ ١٠ ١٠ ١٠ ١٠ ٢٠             |
| 71        | الربع الرابسيع ١٠ ٠٠ ٠٠ ١٠ ١٠ ٠٠ ٠٠ ٠٠           |
| ٧٩        | من كتاب أدل الخيرات ٠٠ ٠٠ ٠٠ ٠٠ ٠٠               |
| ٨٢        | بشائر الخيرات ۱۰ ۰۰ ۰۰ ۰۰ ۰۰ ۰۰ ۰۰ ۰۰            |
| 98        | دعاء العـــرش ۰۰ ۰۰ ۰۰ ۰۰ ۰۰ ۰۰ ۰۰               |
| ٩٧        | صلوات للشيخ الأكبر سيدى محيى الدين بن العربي     |
| 111       | حزب اللطف لسيدى أبي الحسن الشاذلي رضي الله عنه   |
| 119       | حزب الاخفاء لسيدى أبي الحسن الشاذل رضي الله عنه  |
| 177       | حزب الشكوى لسيدى أبى الحسن الشاذلي رضى الله عنه  |
| ۱۳۷       | حزب البحر لسيدى أبى الحسن الشاذلي رضي الله عنه   |
| 128       | من أذكار سيدى أبى الحسن الشاذلي رضى الله عنه     |
|           | <u> </u>                                         |

(T)

#### فهـرس

|          |              | am  | am   |      |      |       |           |        |        | Ma   |       |                  |      |       |           |
|----------|--------------|-----|------|------|------|-------|-----------|--------|--------|------|-------|------------------|------|-------|-----------|
| W<br>W   |              |     |      |      |      |       |           |        |        |      |       |                  |      |       |           |
|          | صفحة         | 51  |      |      |      |       |           |        |        |      |       |                  |      |       |           |
|          |              | •   |      |      |      |       |           |        |        |      |       |                  |      |       |           |
| 別        | 120          | • • | • •  | ••   | • •  | ••    | ••        | ابيح   | لتسا   | ے ا  | جمي   | يعدل             | يح . | تسب   | 8         |
|          | 124          |     |      |      |      |       | عنه       | الله   | رض     | . ام | 41 %  | الشب             | ات   | صلو   |           |
| 깘        | 129          |     |      |      |      |       |           |        |        |      | _     |                  |      |       |           |
|          |              | ••  | ••   | ••   | • •  | وی    | زالنو     | اصر (  | ωı     | ا بو | حمد   | دی ۱۰            | سي   | دعاء  | ALC:      |
| Ø        | 10.          | • • |      | ••   | • •  | ••    | ملم       | به وس  | علي    | الله | صلي   | سول              | للر  | دتعاء |           |
|          | 101          |     |      | على  | يدنا | ۾ لس  | وسل       | عليه   | الله   | سل   | س د   | 4 النه           | علم  | دعاء  |           |
|          | 105          |     | •    |      |      | •     |           |        |        | _    | _     |                  |      |       |           |
| 9        | , -          | ••  | دين  | عليه | 00   | ساد ( | •         |        |        |      | •     | •                |      |       | 3         |
|          | 105          | • • | ••   | • •  | • •  | ••    | نها       | الله ء | ضی     | ﻪ ﺭ  | عائش  | ىيدة             | الس  | دعاء  |           |
| <u>O</u> | 100          |     |      |      |      |       |           |        | :م     | لسلا | يه ۱۱ | ی عل             | مو س | دعاء  |           |
|          | 107          |     |      |      |      |       |           |        | •      |      | -     | عليه             | -    |       | III W     |
| <b>W</b> | •            | ••  | ••   | ••   | ••   | ••    | ••        | ••     |        | •    |       |                  | •    |       |           |
|          | 107          | • • | • •  | • •  | ••   | ••    | • •       | 4      | عنا    | الله | .ضي   | ضر و             | للخ  | دعاء  |           |
|          | 104          |     |      |      |      |       |           | 4      | ، عد   | ألله | رځي   | ذر               | أنع  | دعاء  |           |
| 砂        | \ <b>0</b> V |     |      |      |      |       |           |        |        |      | _     | ے یو۔            |      |       |           |
|          | • •          | ••  | ••   | ••   | ••   | • •   | ••        | ••     |        |      | •     |                  | -    |       | ALI TE    |
| <b>W</b> | 104          | • • | ••   | ••   | • •  | • •   | ــه       | عنــ   | الله   | .خى  | داء ر | الدر             | أبي  | دعاء  |           |
|          | 109          |     |      | ••   |      |       |           |        | ق      | خارز | ن الم | صة ب             | قبيه | دعاء  |           |
|          | 109          |     |      |      |      |       |           |        |        | 1    |       | ۔<br>رز م        | et.  | دماء  |           |
| 36       |              | ••  | ••   | ••   | • •  | ••    | •         | ••     |        |      |       |                  |      |       | 3         |
|          | 17.          | ••  | ••   | ••   | ••   | ••    | • •       | ••     |        | تور  |       | ودعا             | _    | -     |           |
| 9        | 171          | ••  | • •  | ••   | • •  | • •   | • •       | ••     | • •    | •    | •     | بر               |      |       |           |
|          | 171          | • • | • •  | ••   |      |       | ٠.        |        |        |      |       | لحال             | ني ا | لضيز  | 11111     |
| D<br>D   | 177          |     |      |      |      |       |           |        |        |      | ب     | الكرو            | بح   | لتفر  |           |
|          | 174          |     |      |      |      |       |           |        |        |      |       | المضري<br>المضري | _    |       |           |
|          | 170          |     |      |      |      |       |           |        |        |      |       | آ الأز           |      | -     |           |
|          | ۱۷۰          |     |      |      |      | عنة   | الله      | رضی    | مان    |      | -     |                  |      |       | 3         |
|          |              | ·   | -    | •    | ••   |       | ٠.,       | رحی    | به ب   |      |       | -                |      |       | THE STATE |
| Ð        | ۱۷٦          |     |      |      |      |       | • • • • • |        |        |      | أن    | ه القر           | خلقا | وكان  | B         |
| C        |              |     |      |      |      |       |           |        |        |      |       |                  |      |       |           |
| W)       | WEW!         | ٧   | العق | العق | العق | العق  | الالا     | ١      | WE SEE | 巡    |       | WYE.             |      | الله  | P         |

## بسُ إِللَّهِ ٱلرِّحَزُ الرَّحِكَيْمِ

الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ( وبعد ) فهذه نسخة تشتمل على أفضل الصلوات على النبى المختار لمسايخنا أهل الفضل والتحقيق رضى الله تعالى عنهم ونفعنا بهم آمين وقد عنى بجمعها ونسخها سيدنا العادف بالله فضيلة شيخنا وملاذنا وقدوتنا الى الله تعالى الشيخ ( عبد الفتاح سيد أحمد القاضى ) الحسينى نسبا الشبلنجى منشأ الشافعى مذهبا الشائل طريقة نفعنا الله به آمين •



#### فاتحة الكتاب

(الحمد لله) هاتح كنوز الأسرار لأوليائه الصالحين ومانح هتوحات الاستبصار لمن تقرب إليه بالصلاة على سيد المرسلين وكاشف الحجب والأستار لمن جعلها هجيراه في كل وقت وحين والصلاة والسلام على النبي المختار وعلى آله الطيبين الطاهرين.

#### (eyac)

فيقول أحوج الورى لعفو ربه ومغفرته (عبد الله الغياط ابن محمد الهاروشي) المغربي الفاسي منشأ ودارا ثم التونسي رحلة وقرارا (هذه) صلوات جيدات عظيمة الأجور والمثوبات وترفع بها الدرجات (جمعتها) محبة في سيد السادات وأفضل أهل الأرضين والسموات صلى الله عليه وسلم وعلى آلمه الهداة (فمننها) ما تعدل الثلاثة منها قراءة دلائل الخيرات ومنها ما صح في الواحدة منها بأنها تعدل قراءتها أربعين مرة مستويات ومنها ما توجب شفاعة سيد السادات (ومنها) ما قيل في الواحدة منها بمثابة سبعين ألف صلاة بل وبمائة ألف صلاة (ومنها) ما صرحوا فيه بأنها بمثابة فدية من الأعمال المتقبلات (ومنها) ما قيل فيها بأنها تعدل ستمائة ألف صلاة (ومنها) ما يهبر المصلي بها إذا حلف ليصلين عليه وسلم بأفضل الصلوات ومنها ما لثمر رؤياه صلى الله عليه وسلم بأفضل الصلوات ومنها ما الثقاة (وتخللتها) بدعوات أرجو من الله سبحانه وتعالى أن تكون مستجابات واستغفار يمحو (وختمتها) بكيفية من وجوه ذكر الباقيات الصالحات واستغفار يمحو

الأوزار والخطيئات هجاءت بحمد الله كاملة الذات والصفات وناهعة هي المدات وبعد الممات وآخذه باليد هي العرصات ومنجية من الغمرات ومبلغة إلى أعلى الغرهات وفيها أن شاء الله تعالى غنية عن كثير من التآليف والمطولات والمختصرات وسميتها ب(كنوز الأسرار هي الصلاة على النبي المختار) صلى الله عليه وعلى آله وأصحابة الأبرار وسنتبعها إن شاء الله المختار) صلى الله عليه وعلى آله وأصحابة الأبرار وسنتبعها إن شاء الله على مأخذ كل واحدة منها وما قيل هيها ويشتمل على مقدمة وثمانية أبواب وخاتمه وتتمة ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يكسوها حلة القبول وأن يبلغ بها جميع من قصدها بقراءة أو كتب أو وجه من وجوه الإنتقاع هي الدارين غاية المأمول بجاه من جمعت لأجل محبته وأشرقت عليها أنوار نبوته صلى عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وأمته من بعده وحيث حنت النفس إلى الولوج هي جنتها وأنت لاقتطف ثمار دوحتها واشتاقت للجولان هي مديد بحبوحتها وتاقت لالتماس أزاهير روضتها قلت مستعينا بالله:

#### استفتاح

استحضار حضرة الرسول الأعظم صلى الله عليه وسلم

قُلْ : اللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ بِقَدْرِ عَظَمَةِ ذَاتِكَ فَصَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَىٰ هٰذَا النَّبِيِّ الْكَرِيم بِقَدْرِ عَظَمَةِ ذَاتِكَ عَظَمَةِ ذَاتِكَ وَاجْعَلْنِي مِنْ خَاصَّتِهِ الْمحبُوبِينَ لَدَيْهِ وَعَظِّفْهُ عَلَى اللَّهُمَّ آمين .

#### فصل

# فى كيفية الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم لسيدى عبد الله الحاروشي الفاسي الربع الأول

بِاسْمِ اللهِ مَا شَمَاءَ اللهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللهِ ( الْحَمْدُ لله ) اللهُ إِنَّ اللهُ وَمَلاَئِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَىٰ النَّبِيِّ يَأَيُّهَا الَّذِينَ اللهُ إِنَّ اللهُ وَمَلاَئِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَىٰ النَّبِيِّ يَأَيُّهَا الَّذِينَ اللهُ إِنَّ اللهُ وَمَلاَئِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَىٰ النَّبِيِّ يَأَيُّهَا الَّذِينَ اللهُ إِنَّ اللهُ مَ اللهُ إِنَّ اللهُمَّ ) اللهُمَّ أَنْفُسِنَا مَالَا نَمْلكُهُ إِلَّا بِكَ بِ إِنَّكَ شَالتَهُمَّ ) فَهَبْ لَنَا مِنْهَا مَا يُرْضِيكُ عَنَّا \* ( اللَّهُمَّ ) فَهَبْ لَنَا مِنْهَا مَا يُرْضِيكُ عَنَّا \* ( اللَّهُمَّ ) صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّد وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّد كَمَا صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا أَمْحَمَّد وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّد كَمَا صَلَّيْتَ عَلَىٰ سَيِّدِنَا إِبْرَاهِمَ إِنَّكَ حَمِيدُ مُحَمَّد كَمَا صَلَّيْتَ عَلَىٰ سَيِّدِنَا إِبْرَاهِمَ إِنَّكَ حَمِيدُ مَحَمَّد كَمَا صَلَّيْتَ عَلَىٰ سَيِّدِنَا إِبْرَاهِمَ إِنَّكَ حَمِيدُ مَحَمَّد كَمَا مُحَمَّد كَمَا مُحَمَّد كَمَا مُحَمَّد كَمَا مُحَمَّد كَمَا مَكَمَّد كَمَا مُحَمَّد عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّد كَمَا مُحَمَّد مُعَلَى مُنَا مُحَمَّد مَا مُعَمِيدً عَلَى مُعَمَّد عَلَى مُعَمَّد كَمَا مُحَمَّد مَا مُحَمِّد مَا مُعَمَّد اللَّهُمُ مَا مُعَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الْمُحَمَّد عَلَى اللهُ الْمُعَمَّد عَلَى الْمُحَمَّد عَلَى اللهُ اللهُ الْمُعَمَّد عَلَى اللهُ الْمُعَمَّد عَلَى الْمُعَمِي الْمُعَمَّد عَلَى المَدَّعَة الْمُعَمَّد عَلَى اللهُ الْمُعَمَّد عَلَى الْمُعَمَّد عَلَى الْمُعَمَّد عَلَى اللْمُ الْمُعَمَّد عَلَى الْمُعَمَّد عَلَى الْمُعَمَّد عَلَى اللهُ الْمُعَمَّد عَلَى الْمُعَمَّد عَلَى الْمُعَمَّد عَلَى اللْمُعَمَّد عَلَى الللهُ الْمُعَمَّد عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهَا المُعْمَد المَالِمُ ا

بَارَكْتَ عَلَىٰ سَيِّدِنَا إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ \* السَّلاَمُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ \* ( اللَّهُمَّ ) صَلِّ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّد وَعَلَىٰ آل سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَىٰ سَيِّدِنَا إِبْرَاهِيمَ وعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدً مَجِيدٌ \* ( اللَّهُمَّ ) بَارِكْ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَىٰ سَيِّدِنَا إِبْرَاهِيمَ وعَلَىٰ آلِّ سَيِّدِنَا إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ \* ( اللَّهُمَّ ) حَّمْ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدِوعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّد كَمَا تَرَحَّمْتَ عَلَى سَيِّدِنَا إِبْرَاهِيمَ وَعَلَىٰ آلِسِيِّدِنَا إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ \* ( اللَّهُمَّ ) وتَحَنَّنْ عَلَىٰ سَيِّدِنا مُحَمَّدٍ وعَلَىٰ آل سَيِّدِنَا مُحَمَّد كَمَا تَحَنَّنْتَ عَلَىٰ سَيِّدِنَا إِبْرَاهِيمَ وعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنا ۚ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ ( اللَّهُمَّ ) وَسَلِّمْ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدِ وعَلَىٰ آلِ

سَيِّدِنَا مُحَمَّد كَمَا سَلَّمْتَ عَلَىٰ سَيِّدِنَا إِبْرَاهِمَ وَعَلَىٰ اللهِ مَلِيَّ مَحِيدٌ وَاللَّهُمْ )

آلِ سَيِّدِنَا إِبْرَاهِمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ وَأَوْاجِهِ أُمَّهَاتِ الْمُؤْمِنِينَ وَذُرِيَّتِهِ وَأَهْلِ بَيْتِهِ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَىٰ الْمُؤْمِنِينَ وَذُرِيَّتِهِ وَأَهْلِ بَيْتِهِ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَىٰ الْمُؤْمِنِينَ وَذُرِيَّتِهِ وَأَهْلِ بَيْتِهِ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَىٰ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ اللَّهُ يَجْزِي المُتَصَدِّقِينَ \* مَسَّنَا وَأَهْلَنَا الضَّرُ وَجِئْنَا إِنَّ الله يَجْزِي المُتَصَدِّقِينَ \* لَنَا الْكَيْلَ وَتَصَدَّقَ عَلَيْنَا إِنَّ الله يَجْزِي المُتَصَدِّقِينَ \* (اللَّهُمَّ ) صَلِّ عَلَىٰ لَوْحِ رَحْمَانِيَّتِكَ النَّذِي كَتَبْتَ لَنَا الْكَيْلَ وَتَصَدِّقِينَ إِلَى اللهُ لِيُعَذِّبُهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ \* (اللَّهُمَّ ) صَلِّ عَلَىٰ لَوْحِ رَحْمَانِيَّتِكَ النَّذِي كَتَبْتَ لَا اللهُ لِيُعَذِّبُهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ \* (اللَّهُمَّ ) صَلِّ عَلَىٰ لَوْحِ رَحْمَانِيَّتِكَ وَمِلَاكَ وَمَاكَانَ اللهُ لِيُعَذِّبُهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ \* (اللَّهُمَّ ) صَلِّ عَلَىٰ وَعَلَى اللهُ لِيُعَذِّبُهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ \* (اللَّهُمَّ ) صَلِّ عَلَىٰ وَحُدَانِيَّتِكَ وَمِدَانِيَّتِكَ وَمِدَانِيَّتِكَ وَمِدَانِيَّتِكَ وَمَاكَانَ وَمُهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ \* (اللَّهُمَّ ) صَلِّ عَلَىٰ وَحَدَانِيَّتِكَ وَمِدَانِيَّتِكَ وَمُدَانِيَّتِكَ وَمَاكَانَ الشَّامِلَةِ وَبُرَكِتِكَ الْكَامِلَةِ مِنْ عَلَىٰ رَحْمَةِ الْعَالَمِينَ \* وَحُدَانِيَّتِكَ وَمَاكُونَ الشَّامِلَةِ وَبُرَكِتِكَ الْكَامِلَةِ مِنْ حَيْثُ إِلَا لَهُمَا لَا اللَّهُ وَمُؤْمِنَ الْعَالَمِينَ عَلَىٰ رَحْمَةِ الْعَالَمِينَ \* وَمُولِكَ وَمَا كَالِهُ وَلَاكُومَا عَلَىٰ وَمُولِكُ وَمَالَوْلِينَ عَلَىٰ رَحْمَةِ الْعَالَمِينَ \* وَرَحْمَةِ الْعَالَمِينَ \* وَمُ مَلَى الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِلُ وَالْمُولِينَ عَلَىٰ وَحَمَةِ الْعَالَمِينَ \* وَمُ مَلْكُومُ الْمُؤْمِلُ وَالْمُؤْمِلُ وَالْمُؤْمِلُ وَالْمُؤْمِلُ وَالْمُؤْمِلُ وَالْمُؤْمِلُ وَالْمُولُ وَالْمُؤْمِلُ وَالْمُؤْمِلُ وَالْمُؤْمُ الْمُؤْمِلُ وَالْمُؤْمِلُ وَالْمُؤْمُ الْمُؤْمِلُ اللْعَلَمُ الْمُؤْمُونُ اللْهُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِلُ الْمُلْمُولُ الْمُؤْمُولُ اللْمُؤْمُ الْمُؤْمِ

( اللَّهُمَّ ) صَلِّ عَلَىٰ إِنْسَانِ عَيْنِ الْكُلِّ فِي حَضْرةِ وَحْدَانِيَّنِكَ وَجَمْعِ جَمْعِ أَحَدِيَّنِكَ مِنْ حَيْثُ الْحَاطَةُ قَوْلِكَ يَائِهُا النَّبِي إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِلَا وَمُبَشِّرًا وَنَدْيِرًا وَدَاعِيًا إِلَىٰ اللهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا وَبَشِّرِ اللهِ فَضَلاً كَبِيرًا \* فَكَانَ الْمُؤْمِنِينَ بِأَنَّ لَهُمْ مِنَ اللهِ فَضَلاً كَبِيرًا \* فَكَانَ اللَّهُمَّ مِنْ اللهِ فَضَلاً كَبِيرًا \* فَكَانَ اللَّهُمَّ مِنْ اللهُ فَضُلاً كَبِيرًا \* فَكَانَ اللَّهُمَّ مِنْ اللهِ فَضُلاً كَبِيرًا \* فَكَانَ اللَّهُمَّ مِنْ اللهُ مَّ أَقْفَالَ قُلُوبِنَا بِمَفَاتِيحِ بَرَكَاتِهِ وَافْتَحْ اللَّهُمَّ أَقْفَالَ قُلُوبِنَا بِمَفَاتِيحِ مَرَّكَ حَبِّهِ وَكَحِلُ أَبْصَارَ بَصَائِرِنَا بِإِثْمِلِا نَوْمٍ غَفْلَتِنَا نَنْتَبِهُ \* فَي الوَّجُودِ إِلَّا أَنْتَ بِهِ وَمِنْ نَوْمٍ غَفْلَتِنَا نَنْتَبِهُ \* فَي الوَّجُودِ إِلَّا أَنْتَ بِهِ وَمِنْ نَوْمٍ غَفْلَتِنَا نَنْتَبِهُ \* وَمَا عَلَى كَافِ كِفَايَتِكَ وَهَاءِ هِدَايَتِكَ وَمَا عَلَى اللهُ اللهِ الدِي لَهُ مَا فِي السَّمَواتِ الشَّالَةِ فَي السَّمَواتِ الشَّالَةِ فَي السَّمَواتِ اللهِ اللهِ الدِي لَهُ مَا فِي السَّمَواتِ الشَّالَةِ اللهِ الدِي لَهُ مَا فِي السَّمَواتِ الشَّالَةِ اللهِ الدِي لَهُ مَا فِي السَّمَواتِ اللهِ اللهِ الدِي لَهُ مَا فِي السَّمَواتِ اللهِ اللهِ الدِي لَهُ مَا فِي السَّمَواتِ اللهِ اللهِ الدِي لَهُ مَا فِي السَّمَواتِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ وَحْدَانِيَّتِكَ وَجَمْع ِجَمْع ِ أَحَدِيَّتِكَ مِنْ حَيْثُ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ المُغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا وَمَا فِي الأَرْضِ أَلَا إِلَى اللهِ تَصِيرُ الأَّمُورُ \* (الَّلهُمَّ) صلِّ عَلَى نُورِكَ الأَسْمَى المُتَشَعِّعِ بِالأَسْمَا فِي حَضْرَةِ المُسَمَّى ، فَكَانَ عَيْنَ مَظَاهِرِهَا الوُجُودِيَّةِ مِنْ حَيْثُ المُسَمَّى ، فَكَانَ عَيْنَ أَسْرَارِهَا الوَجُودِيَّةِ مِنْ حَيْثُ إِخَاطَةُ عِلْمِكَ ، وعَيْنَ أَسْرَارِهَا الجُودِيَّةِ مِنْ حَيْثُ إِخَاطَةُ كَرَمِكَ ، وعَيْنَ اخْتِرَاعَاتِهَا الكُلِّيةِ الكَوْنِيَّةِ مِنْ حَيْثُ إِخَاطَةُ وَدُرَتِكَ وَعَيْنَ مَقْدُورَاتِهَا الجَبَرُوتِيَّة مِنْ حَيْثُ إِخَاطَةُ قُدْرَتِكَ وَقَهْرِكَ ، وعَيْنَ إِنْشَاءَاتِهَا الإِحْسَانِيَّةِ مِنْ حَيْثُ إِخَاطَةُ سَعَةِ رَحْمَتِكَ \* الإَحْسَانِيَّةِ مِنْ حَيْثُ إِخَاطَةُ سَعَةٍ رَحْمَتِكَ \* (اللَّهُمَّ ) صَلِّ عَلَى مِي مُلكِكُ وَحَاءِ حِكْمَتِكَ \* الْعَلَّ وَدَالِ دَيْمُومِيَّتِكَ صَلاةً تَسْتَغْرِقُ وَمِي مَلكُوتِكَ وَدَالِ دَيْمُومِيَّتِكَ صَلاةً تَسْتَغْرِقُ وَمَا فِي السَّبِعِ المَثَانِي السِّرِ السَّارِي الأَفْتِ الرَّحْمَانِي الْمَثَانِي السِّرِ السَّرِي السَّرِي السَّرِي السَّرِي السَّرِي السَّرِي السَّرِي المَثَانِي الْمَدَدِ الرَّبَانِيِّ عَلَىٰ طُورِ العَقْلِ الْإِنْسَانِي ، صَلاةً مَدَدِ الْمَدَدِ الرَّبَانِيِّ عَلَىٰ طُورِ العَقْلِ الْإِنْسَانِي ، صَلاةً مَدَدِ الْمَدَدِ الرَّبَانِي عَلَىٰ طُورِ العَقْلِ الْإِنْسَانِي ، صَلاةً مَدَدِ الْمَدَدِ الرَّبَانِي عَلَىٰ طُورِ العَقْلِ الْإِنْسَانِي ، صَلاةً مَدَدِ الْمَدَدِ الرَّبَانِي عَلَىٰ طُورِ العَقْلِ الْإِنْسَانِي ، صَلاةً عَلَى مَالِي ، صَلاةً عَلَىٰ مَدَدِ الْمَدَدِ الْمَدَدِ الرَّبَانِي عَلَىٰ طُورِ العَقْلِ الْإِنْسَانِي ، صَلاةً عَلَىٰ مَلاةً عَيْنَ السَّرَالِي الْهَا فِي مَنَازِلِ الْأَنْ عَلَىٰ الْوَلِ العَقْلِ الْمَدَدِ الْمَدَدِ الْمَدَدِ الرَّبَانِي عَلَىٰ طُورِ العَقْلِ الْعَقْلِ الْإِنْسَانِي ، صَلاةً عَلَىٰ مَلكِورِ العَقْلِ الْمَدِي عِمْدَادِ مَالِي الْمُورِ العَقْلِ الْمَدَدِ الْمَدَدِ الْمَدَدِ الْمَدَدِ الْمَدَدِ الْمَدَدِ الْمَدَادِ الْمَدَادِ الْمَدَادِ الْمَدَادِ الْمَدَادِ الْمَدَادِ الْمَدَادِ الْمَدَادِ الْمَالِي الْمَالِي اللْمَالِي الْمَدَادِ الْمَدَادِ الْمَدَادِ الْمَدَادِ الْمَلْمَالِي الْمَالِي الْمُؤْمِ الْمَدَادِ الْمَلْمَالَورِ الْمَدَادِ ال

تَنَجَدَّدُ بِتَجَدُّدِ رَحْمَتِكَ عَلَيْهِ وانْتِهَاءِ نُورِكَ وَسِرِّكَ إِلَيْهِ يَارَبَّ الْعَالَمينَ \* ( اللَّهُمَّ ) صَلِّ عَلَىٰ أَلِفِ أَحَدِيْتِكَ وَحَاءِ وَحْدَانِيَّتِكَ وَمِيمٍ مُلْكِكَ وَدَالِ دِينكِ الْحَالِصُ » فَقَدْ أَخْلَصْتَ الْخَالِصَ الْفَائِمَ بِالدِّينِ الْخَالِصِ وأَضَفْتَهُ إلَيْكَ \* فَصَلِ الْقَائِمَ بِالدِّينِ الْخَالِصِ وأَضَفْتَهُ إلَيْكَ \* فَصَلِ رَبِّ عَلَىٰ مَنْ قَامَ إلَيْكَ بِمَا أَضَفْتَهُ وَالْمِيْكَ \* فَصَلِ الْمَنْ عَلَىٰ وَأَوْضَحَ سَبِيلَكَ وَأَدَّى أَمَانَتَكَ وَأَقَامَ الْبُرْهَانَ عَلَىٰ وَحْدَانِيَّتِكَ وَأَثْبَتَكَ وَأَدْبَتَكَ وَأَوْضَحَ سَبِيلَكَ وَأَدَّى وَالْمُونِ بِهَيْبَتِكَ وَأَدَّى وَالْمُونُ بِهَيْبَتِكَ وَأَدَّى وَالْمُونِ بِهَيْبَتِكَ وَأَدَى وَالْمُونُ بِهَيْبَتِكَ وَالْمُونِ وَمَنْ بِهَيْبَتِكَ وَأَدَى وَالْمُونِ بَهِيْبَتِكَ وَأَوْضَحَ سَبِيلَكَ وَأَدَى وَاللَّهُ وَمُدَانِيَّتِكَ وَأَنْبَتَكَ وَأَنْمَ اللَّهُ وَمُنْ وَلَا الْمُتَوْتُ بِهَيْبَتِكَ وَالْمُونُ بِهَيْبَتِكَ وَاللَّهُ وَمُنْالِكَ \* بَلْ صَلِّ وَجَمَالِكَ \* بَلْ صَلِّ وَمَفْهِ وَمُنْ وَكُونِكَ وَصَفُونُ الْمُونِ الْمَوْدِ وَمِفْتَاحُ قُدْرَتِكَ مَحَلَّ رَحْمَتِكَ عَلَى الْمُتَوْلِكَ عَلَيْكَ مَا مَالِكَ مَعَلَى الْمُعُونُ وَمُفْوتُكَ وَمَفْوتُكَ وَمُؤْلِكَ وَصَفُوتُكَ وَمَفْوتُكَ وَمُؤْلِكَ وَمَفْوتُكَ وَمُؤْلِكَ وَمُؤْلِكَ وَصَفُوتُكَ وَمُؤْلِكَ وَصَفْوتُكَ وَمُؤْلِكَ وَصَفُوتُكَ الْمُتَلِكَ وَمُؤْلِكَ وَمَفْوتُكَ وَمُؤْلِكَ وَمَفْوتُكَ وَالْكَوْلِكَ وَمُؤْلِكَ وَالْكَالِكَ الْمُؤْلِكَ وَلَا لَاللَّهُ مَا اللْكُونِكَ وَالْكَامِلُكَ عَلَى الْمُؤْلِكَ وَلَا لَاللَّهُ مُلْكُلُ الْمُؤْلِكَ وَالْكُولُولُ وَلِكَ وَالْكُولُ وَلَا لَاللَّهُ مُؤْ

مِمَّنْ خَصَّصْنَهُ بِاصْطِفَائِيتِكَ النَّبِيُّ الأُمِّيُّ وَالرَّسُولُ الْعَرَبِيُّ الْأَبْطَحِيُّ الْقُرَشِيُّ « أَحْمَدُ » الْحَامِدِينَ الْعَرَبِينَ الْعَرَبِينَ الْمُحْمُودِينَ فَى شُرادِقَاتِ جَلالِكَ « وَمُحَمَّدُ » المَحْمُودِينَ فَى بِسَاطِ جَمَالِكَ » ( اللَّهُمَّ ) صَلِّ عَلَى أَلِفِ إِبْدَاعِكَ وَوَاوِ وُدِّكَ فِي إِبْدَاعِكَ وَرَاعِ وُدِّكَ فِي إِبْدَاعِكَ وَرَاعِ وُدِكَ فِي إِبْدَاءِكَ وَلَامِ لُطْفِكَ إِبْرَادِكَ لِمَخْلُوقَاتِكَ وَلَامِ لُطْفِكَ فِي النَّهُمَّ ) صَلَّ عَلَى خَلْقِ الْمُحْلِكَ وَسَيْنِ سِرِّكَ بَيْنَ جَمِيعِ أَضْدَادِ وَنَظَهَرِ وُدِكَ وَسِينِ سِرِّكَ بَيْنَ جَمِيعِ أَضْدَادِ أَرْضِكَ وَسِينِ سِرِّكَ بَيْنَ جَمِيعِ أَضْدَادِ أَرْضِكَ وَسِينِ سِرِّكَ بَيْنَ جَمِيعٍ أَضْدَادِ أَرْضِكَ وَسَمُواتِكَ وَمَطْهَرٍ وُدِكَ وَمَظْهَرٍ وُدِ جُودِكَ وَخَوْدِكَ \* ( اللَّهُمَّ ) صَلِّ عَلَى إِمَامٍ وَخِودِكَ \* ( اللَّهُمَّ ) صَلَّ عَلَى إِمَامٍ وَخَوْدِكَ \* ( اللَّهُمَّ ) صَلَّ عَلَى إِمَامٍ وَخَمْرَةٍ جَبْرُوتِكَ المُصَلِّى فِي مِحْرَابٍ قَابِ قَوْسَيْنِ الْمَعَلَى فَ وَحَصَّصْتَهُ بِالنَّظُرِ إِلَيْكَ وَأَخْلَصْتَهُ فَانْجَمَعْتَهُ عَلَيْكَ وَخَصَّصْتَهُ بِالنَّظُرُ إِلَيْكَ وَأَخْلَصْتَهُ فَانْجَمَعْتَهُ عَلَيْكَ وَخَصَّصْتَهُ بِالنَّظُرِ إِلَيْكَ وَأَخْلُصْتَهُ وَخَصَّمْتَهُ بِالنَّظُولِ إِلَيْكَ وَأَخْلُصْتَهُ وَلَا الْمُكَلِّي الْمُعَلِّى فَانْجَمَعْتَهُ عَلَيْكَ وَخَصَّمُ الْمُعَلِّى فَانْجَمَعْتَهُ عَلَيْكَ وَأَحْلَكُ الْمُعَلِّى فَانْجَمَعْتُهُ الْمُعَلِّى فَانْجَمَعْتَهُ الْمُعْتِلِي الْمَعْلَى فَانْجَمَعُ بَالْكُولُولُولُولُكُ الْمُعْلَى فَانْجَمَعُهُ الْمُعْلِي فَانْجَمَعُ الْمُعْلِي فَانْجَمِعُ فَانْجُودِكُ وَالْمُولِكُ الْمُعْلَى الْمَعْلَى الْمُعْلِ

بِالسُّجُودِ بَيْنَ يَدَيْكَ وَجَعَلْتَ قُرَّةَ عَيْنِهِ فِي الصَّلاَةِ الخَالِصةِ لَدَيْكَ فَهُوالمُفْتَضُّ أَبْكَارَ أَسْرَارِ مُشَاهَدَتِكَ \* المُقْتَنِصُ لِلامِعَاتِ لَمَحَاتِ نَفَحَاتِ مُشَاهَدَتِكَ \* المُقْتَنِصُ لِلامِعَاتِ لَمَحَاتِ نَفَحَاتِ مُشَاهَدَتِكَ \* (اللَّهُمَّ ) صَلِّ عَلَىٰ كَلِمَتِكَ العُلْيَا مِنْ حَيْثُ الاخْتِرَاعُ وَالابْتِدَاعُ وعُرْوتِكَ الوُثْقَىٰ مِنْ حَيْثُ الاخْتِرَاعُ وَالابْتِدَاعُ وعُرْوتِكَ الوُثْقَىٰ مِنْ حَيْثُ الضِّيقِ تَتَابُعُ الأَتْبَاعِ وَحِرَاطِكَ المُسْتَقِيمِ لِلْهِدَايَةِ والاتّبَاعِ وَالاتّباعِ وَصِرَاطِكَ المُسْتَقِيمِ لِلْهِدَايَةِ والاتّباعِ مَحَمَّ ، قَ ، طَسِم " وَالاتّسَاعِ وَصِرَاطِكَ المُسْتَقِيمِ لِلْهِدَايَةِ والاتّباعِ مَحَمَّ ، قَ ، طَسِم " وَالاتّسَاعِ وَصِرَاطِكَ المُسْتَقِيمِ لِلْهِدَايَةِ وَالاتّباعِ مَحَمَّ ، قَ ، طَسِم " مُحَمَّ ، قَ ، طَسِم اللهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَىٰ الكُفَّادِ رَحْمَاءُ بَيْنَهُمْ تَرَاهُمْ رُكَّعًا شُجَدًا يَبْتَغُونَ فَضُلاً مَنَ اللهِ وَرِضُوانًا سِيمَاهُمْ فِي التَّوْرَاةِ وَمَثَلُهُمْ فِي الإِنْجِيلِ مَنَ اللهِ وَرِضُوانًا سِيمَاهُمْ فِي التَّوْرَاةِ وَمَثَلُهُمْ فِي الإِنْجِيلِ كَمَاءُ بَيْنَهُمْ فَى التَّوْرَاةِ وَمَثَلُهُمْ فِي الإِنْجِيلِ كَامُنَا وَ كَرَرْعُ أَنْ مَنْ اللهِ وَرِضُوانًا سِيمَاهُمْ فِي التَّوْرَاةِ وَمَثَلُهُمْ فِي الإِنْجِيلِ كَى اللهُ فَاسْتَعْلَطْ فَاسْتَوَى كَرَرْعِ أَخْرَجَ شَطْأَهُ أَنْرَدُهُ فَاسْتَعْلَطْ فَاسْتَعَى عَلَىٰ سُوقِهِ يُعْجِبُ الزُّرَّاعَ لِيَغِيظَ بِهِمُ الكُفَّارَ عَلَى الكُفَّارِ عَلَى المُقَامِ المُعْرَاءِ وَالْمَالَعُمْ الكُفَّارَ عَلَى اللهِ فَو مُعْجِبُ الزُّرَّاعَ لِيَغِيظَ بِهِمُ الكُفَّارَ عَلَى الكُفَارِ وَالْمَالِي المُعْرَاءِ وَالْمَالِعُمْ فِي الْمُعْرَاءِ وَالْمَاتِعَلَى المُعَلِي المُعْرَاءِ وَالْمَالِكُونَ الْمُعْرِقِي الْمُعْرَاءُ وَالْمُعْرَاءُ وَالْمُ الْمُعْرَاءِ وَالْمُعْرَاءُ وَالْمُعْرَاءُ وَالْمُعْرَاءُ وَالْمُعْرَاءُ وَالْمُعْرَاءُ وَالْمُعْرَاءُ وَالْمَالِعُولِهُ الْمُعْرَاءُ وَالْمُعْرَاءُ وَالْمُعْرَاءُ وَالْمَالَا اللْهُ الْمُعْرَاءُ وَالْمَالِهُ وَالْمُعْرَاءُ وَالْمُعْم

وَعَدَ اللهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنْهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا \* ﴿ أَحُونُ نُ ، وَدُودٌ ، طه ، يس ، ق ، فَ وَالْقَلَم وَمَا يَسْطُرُونَ ﴾ \* ﴿ اللَّهُم ﴾ صَلَّ عَلَى المُتَخَلِّقِ بِصِفَاتِكَ المُسْتَغْرِقِ فِي مُشَاهَدَةِ ذَاتِكَ المُتَخَلِّقِ بِالْحَقِّ حَقِيقَةِ الْحَقِّ الْحَقِّ أَحَقُ هُو الْحَقِّ الْمُتَخَلِّقِ بِالْحَقِّ حَقِيقَةٍ الْحَقِّ الْحَقِّ أَحَقُ هُو الْحَقِ الْمُتَعَلِّقِ بِالْحَقِ حَقِيقَةٍ الْحَقِ أَحَقُ هُو الْحَقِ الْمُتَعَلِّقِ الْمُتَعَلِّقِ اللّهُ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النّبِي يَأَيُّهُا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلّمُوا عَلَيْهِ وَسَلّمُوا عَلَيْهِ وَسَلّمُوا عَلَيْهِ وَسَلّمُوا عَلَيْهِ مَنْ حَيْثُ هُو إِحَاطَةُ عُقُولِنَا وَغَايَةُ أَفْهَامِنَا وَمُنْتَهَى إِرَادَتِنَا وَسَابِقُ وَالْمَكَ عَلَيْهِ مِنْ حَيْثُ هُو ، وَكَيْفَ نَقْدِرُ إِحَاطَةُ عُقُولِنَا وَعَايَةُ أَفْهَامِنَا وَمُنْتَهَى إِرَادَتِنَا وَسَابِقُ عَلَيْهِ مِنْ حَيْثُ هُو ، وَكَيْفَ نَقْدِرُ عَيْثُ هُو مَعْنَا أَنْ نُصَلِّى عَلَيْهِ مِنْ حَيْثُ هُو أَوْدُكُنَا مُنْ عَلَيْهِ مِنْ حَيْثُ هُو أَوْدُكُنَا مُنْ عَلَيْهِ وَلَا مَنْ عَلَيْهِ وَلَاكُونَا مَنْ عَلَيْهِ مِنْ حَيْثُ هُو أَنْتَ مَلْمُوا عَلَيْهُ وَأَنْتَ مَلْمُوا عَلَيْهِ وَلَى مَنْ عَلَيْهِ مِنْ حَيْثُ هُو وَكَيْفَ نَقْدِرُ عَيْثُ مُؤَا وَالْعَلَى عَلَيْهِ مِنْ حَيْثُ هُوا مَنْ عَلَيْهِ وَلَى مَنْ عَلَيْهِ وَلَاكَ مَا عَلَيْهُ وَالْمَلَى عَلَيْهِ وَلَاكًا وَالْعَلَى وَتَحَقَّقُ وَالْمَلِي عَلَيْهِ مِنْ عَيْثُ وَلَوْكَ اللّهُمَ اللّهُمَ وَالْمَلَى عَلَيْهِ مِنْ عَيْثُ وَالْكَ وَالْمُلُولُ وَالْمُولُولُولُولُولُولُ اللّهُمَ اللّهُ وَالْمُولُ وَالْمُولُولُولُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالْمُ اللّهُ وَالْمُولُولُ وَالْمُولُولُ وَالْمُولُولُ وَالْمُ اللّهُ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُولُ وَالْمُؤْلُولُ وَالْمُعُولُ وَالْمُولُ وَالْمُولُ وَالْمُ اللّهُ مُ اللّهُ وَالْمُولُولُولُولُ وَلَاللّهُ وَالْمُولُولُ وَلَا الْمُؤْلُولُ وَالْمُؤْلُولُ الْمُعْرَاقُ وَالْمُولُولُ وَلَا اللّهُ وَالْمُولُولُولُ الْمُعْفُولُولُولُولُ اللّهُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى اللّهُ الْمُعْلَى الْمُولُولُ اللّهُ الْمُعْلِي اللّهُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلَالَ الْمُ

أَسْمَائِكَ بِإِرَادَتِكَ ، مِنْهُ ابْتُدِنَتْ الْمَعْلُومَاتُ وَإِلَيْهِ جُعِلَتْ غَايَةُ الْعَايَاتِ وَبِهِ أُقِيمَتِ الحُجَجُ عَلَىٰ الْمَخْلُوقَاتِ ، فَهُو أَمِينُكَ خَازِنُ عِلْمِكَ حَامِلُ لِوَاءِ حَمْدِكَ مَعْدِنُ سِرِّكَ مَظْهَرُ عِزِّكَ نُقْطَةُ دَائِرةِ مُلْكِكَ وَمُعْدِئُهُ وَمَرَكَبُهُ وَبَسِيطُهُ \* ( اللَّهُمَّ ) صَلِّ عَلَىٰ وَالمَوْرِدِ الأَحْلَىٰ والطَّوْرِ وَمُحْيِطُهُ وَمُرَكِّبُهُ وَبَسِيطُهُ \* ( اللَّهُمَّ ) صَلِّ عَلَىٰ المُنْقَرِدِ بِالمَشْهَدِ الأَعْلَىٰ وَالمَوْرِدِ الأَحْلَىٰ والطَّوْرِ الأَجْلَىٰ والنَّورِ وَالسِّرِ الأَحْمَى \* ( اللَّهُمَّ ) اللَّهُمَّ ) اللَّهُمَّ ) مَلِّ عَلَىٰ المُخْتَصِّ فِي حَضْرَةِ الأَسْمَا اللَّهُمَّ ) صَلِّ عَلَىٰ المُنْقِرِ وَالسِّرِ الأَحْمَى \* ( اللَّهُمَّ ) صَلِّ عَلَىٰ الشَّهُ وَالمَّوْرِةِ وَالسِّرِ اللَّهُمَّ ) صَلِّ عَلَىٰ الشَّورِ وَالسِّرِ اللَّهُمَّ ) صَلِّ عَلَىٰ الشَّورِ وَالسِّرِ الثَّهُمَّ ) صَلِّ عَلَىٰ الشَّورِ وَالسِّرِ المُنَّذِرِ المُنْفِقِ فَعَادِنِ مَلْ المُدَّرِ المُنْفِقِ المَنْفِقِ المُنَّدِرِ المُنَقِيقِ النَّافِيقِ النَّابِتِ أَصْلُهَا فِي مَعَادِنِ هَيْبِيقِكَ السَّامِي فَرْعُهَا فِي سُرَادِقَاتِ عَظَمَتِكَ \* المُنَّذِرِ المُنَافِرِ المُنَدِرِ المُنَافِرِ المُنَافِرِ المُنَافِرِ المُنَافِرِ المُنَافِرِ المُنَافِرِ المُنَافِرِ المُنَافِيقِ مَاعَنِتَمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ وَسُولُ مِنْ أَنْفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَاعَنِتُمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ وَسُولُ مِنْ أَنْفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَاعَنِتُمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ وَسُولُ مِنْ أَنْفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَاعَنِتُمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ وَسُولُ مِنْ أَنْفُسِكُمْ عَزِيزُ عَلَيْهِ مَاعَنِتُمْ وَرِيصٌ عَلَيْكُمْ وَسُولُ مَنْ الْمُؤْمِنُ عَلَيْهُ فَا مُعَرِيثُ عَلَيْهُ فَا عَلَيْهُ وَالْمُعَلِّ فَاعِنْ وَالْمُؤْمِنَ عَلَيْهُ وَالْمَالِقُونَ عَلَيْهُ عَلَى المُؤْمِنَ عَلَيْهُ وَالْمَالِقُونَ عَلَيْهُ وَالْمَالِقُونَ الْمُؤْمِنَ عَلَيْهُ وَالْمَالِقُونَ عَلَيْهُ وَالْمَالِقُونَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِقُ فَيْ الْمُؤْمِنَ الْمَالِقُونَ الْمَوْ

بالْمُوْمِنِينَ رَءُوفُ رَحِيمٌ ، فإِنْ تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِي اللهُ اللهُ إِلهَ إِلاَّ هُو عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ المَظِيمِ » ﴿ اللهُ نُورُ السَّمُواتِ والأَرْضِ مَثَلُ نُورِهِ كَمْشَكُاة فِيهَا مِصْبَاحٌ المِصْبَاحُ فِيزُجَاجَةَ الزَّجَاجَةُ لَوْجَاجَةَ الزَّجَاجَةُ كَانُهَا كُوكِبُ دُرِيَّ يُوقَدُ مِنْ شَجَرَةً مُبَارَكَةً كَانُهَا كُوكِبُ دُرِيَّ يُوقَدُ مِنْ شَجَرَةً مُبَارَكَةً وَلَا غَرْبِيَّةً يَكَادُ زَيْتُهَا يُضِيءُ وَلَوْلَهُ مَنْ يَشَاءُ » ﴿ اللَّهُمَّ ) صَلِّ عَلَى مِشْكَاةِ جِسْمِهِ وَمُصْبَاحٍ قَلْبِهِ وَزُجَاجَةٍ عَقْلِهِ وَكُوكَبِ سِرِّهِ مَنْ يَشَاءُ » ﴿ اللَّهُمَّ ) صَلِّ عَلَى مِشْكَاةٍ جِسْمِهِ وَمُصْبَاحٍ قَلْبِهِ وَزُجَاجَةٍ عَقْلِهِ وَكُوكَبِ سِرِّهِ المُوفِيفُ عَلَيْهِ مِنْ فَور رَبِهِ نُور عَلَى نُورٍ \* بَلْ صَلِّ رَبِّ عَلَى الضَّمِيرِ المُونِهِ فَيْ الضَّمِيرِ المُونِ فِي الثَّالِ \* ﴿ اللَّهُمَّ ) صَلِّ عَلَى المَضْرُوبِ بِهِ المِثَالُ \* ﴿ اللَّهُمَّ ) صَلِّ عَلَى المَضْرُوبِ بِهِ المِثَالُ وَ عَلَى الْشَوْرِةِ مَلَكُهُ النَّورِ \* بَلْ صَلِّ رَبِّ عَلَى الْضَمِيرِ الْمَشْرُوبِ بِهِ المِثَالُ \* ﴿ اللَّهُمَّ ) صَلِّ عَلَى مَنْ نَورِهِ مَلَكُودِ مَنْ نَوْرِهِ مَلَكُودٍ مَلَكُونَ سَمُواتِكَ وَأَرْضِكَ مَثَلُ نُورِهِ مَلَكُودٍ مَلَكُونَ سَمُواتِكَ وَأَرْضِكَ مَثَلُ نُورِهِ مَلَكُودٍ مَكِمِشْكَاةٍ وَالْمَوْدِهِ مَلَكُودٍ مَكَمِشْكَاةِ وَأَرْضِكَ مَثَلُ نُورِهِ مَلَكُودٍ مَكَمِشْكَاةِ فَا مَنْ فَرَو مَكِمِشْكَاةِ وَالْمُؤْدِةِ مَنْ مَثَلُ نُورِهِ مَلَكُونَ سَمُواتِكَ وَأَرْضِكَ مَثَلُ نُورِهِ مَلَكُ مُنْ فَرَو مَكِمِشْكَاةِ فَي مِنْ الْمُؤْدِةِ مَلَى مَثَلُ نُورِهِ مَلَكُونَ سَمُواتِكَ وَأَرْضِكَ مَثَلُ نُورِهِ مَلَكُونَ مَالَعُولِكَ وَالْمَعْرِهِ وَلَا لَا لَعْمِ الْمُؤْدِةِ وَلَا عَلَى مَنْ فَرَو مَكِمِشْكَاةٍ وَلَمُ مَنْ مُنْ الْمُؤْدِةِ وَلَا عَلَى مَنْ الْمُؤْدِةِ وَلَا لَا لَكُونَ الْمُؤْدِةِ وَلَا لَا لَعْمَ الْمُؤْدِةِ وَلَا عَلَى مَنْ الْمُؤْدِةِ وَلَا عَلَى مَنْ الْمُؤْدِةِ وَلَا اللَّهُ الْمُؤْدِةِ وَلَا اللَّهُ مِنْ الْمُؤْدِةِ وَلَا اللَّهُ الْمُؤْدِةِ وَلَا عَلَيْ مَا الْمُؤْدِةِ وَالْمُولِ الْمُؤْدِةُ وَلَا اللَّهُ الْمُؤْدِةِ وَالْمُؤْدِةُ وَالْمُؤْ

كَوْنِكَ فِيهَا مِصْبَاحٌ مِنْ نُورِهِ المِصْبَاحُ فِي زُجَاجَةِ أَجْسَام أَنْبِيَائِكَ وَهَلائِكَتِكَ وَرُسُلِكَ الزَّجَاجَةُ كَأَنَّهَا كُوْكَبُ دُرِّى يُوقَدُ مِنْ شَجَرَة أَصْلُهَا النَّورُ الَّذِي هُو المُفِيضُ عَلَيْهِ مِنْ فَيْضِ أَسْمَائِكَ نُورُ عَلَىٰ نُورِ يَهْ مُحَمَّد صَلَىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ » يَهْدِى اللهُ لنُورِهِ « مُحَمَّد صَلَىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ » مَنْ يَشَاءُ مِنْ خَلْقِهِ « وَيَضُرِبُ اللهُ الأَمْقَالَ لِلنَّاسِ مَنْ يَشَاءُ مِنْ خَلْقِهِ « وَيَضُرِبُ اللهُ الأَمْقَالَ لِلنَّاسِ وَاللهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ » ( اللَّهُمَّ ) إِنَّكَ عَلِيمٌ بِهِلَا النُّورِ البَارِزِ المَسْتُورِ البَاهِرِ المَشْهُورِ الَّذِي بَهَرْتَ بِهِ النَّقَلَيْنِ وَزَيَّنْتَ بِهِ النَّقلَيْنِ وَزَيَّنْتَ بِهِ لَلنَّولِ الْمَنْ مُنْ حَضْرَةِ بِهِ النَّقلَيْنِ وَزَيَّنْتَ بِهِ النَّقلَيْنِ وَزَيَّنْتَ بِهِ النَّقلَيْنِ وَزَيَّنْتَ بِهِ النَّقلَيْنِ وَزَيَّنْتَ بِهِ مَرْتَ فَهُو بَابُ وَرُسُكَ وَمُلاَئِكَ فَهُو بَابُ الرِّضَا والرَّسُولُ وَأَنْبِيَاتُكُ وَرُسُلِكَ فَهُو بَابُ الرِّضَا والرَّسُولُ وَالْمُرْتَضَى ، حَقِيقَةُ حَقِّكَ وَصَفُوتُكَ مِنْ خَلْقِكَ بِنُورِهِ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَمُنْ اللهُ وَمُلَائِكَ وَمُلْكَ وَمَفُوتُكَ مِنْ خَلْقِكَ بِنُورِهِ وَاللَّهُ وَمُنْ اللهُ مَنْ فَيْفِ بَابُ المُنْ سَمُواتُكَ مَنْ صَفَواتُكَ مَنْ مَلَكُ وَمُلْكَ وَمِنْ وَبِسِرِّ وَلِهُ مَنْ مَلَكُ وَمُلَكُ وَمَلْكُ وَمِنْ اللهُ عَلَى وَمِنْ مَنْ مَنْ عَلَيْهُ مِنْ حَمْلَةُ عَرْشِكِ وَبِسِرِّ وَرُفِعَتْ سَمَواتُكَ فَا مُنْ خَلْقِكَ بِنُورِهِ وَعِيْسَ مَواتُكَ مَنْ مَلَكُ وَمُلْكِ وَبِسِرِّ وَيُعَتْ سَمُواتُكَ مَنْ خَلْلَكُ وَمُلْكَ وَمُعْتُ مَا مَاكُولُولُولُولُولُولُولُ المَسْتُولُ وَالْمِلْكَ وَمُهُولِ اللّهُ وَلَمُولُ وَلَا اللهُ اللهُ وَالْمَنْ وَالْمُ اللّهُ الْمُؤْمِنَ الْمَنْ الْمُنْ الْمُؤْمِلِي الْمُولُ وَالْمُولُ وَالْمُولُ وَالْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِلُ وَالْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ اللهُ عَلَى الْمُؤْمِلُ اللهُ اللهُ المُعْلَى الْمُؤْمِلُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ المُؤْمِلُ اللهُ المُؤْمِلُ اللهُ المُؤْمِنَ اللهُ المُعْلِقُ المُؤْمِلِ اللهُ المُؤْمِلُ المُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ اللهُ المُعْلِقُ المُعْولِي المُعْلِقُلُكُولُولُ اللهُ المُعِلَى المُؤْمِلُولُ اللهُ المُعِلْمُ وَبُسِطَتُ أَرْضُكَ فَهُو سَمَاءُ سَمَائِكَ وَعَنَايَةُ عُيُونِ الْمُسَانِكَ وَمَظْهَرُ عِزِّكَ وَسُلْطَانِكَ فَأَنْتَ الْعَلِيمُ بِهِ مِنْ حَيثُ الْحَقِّ وَالْحَقِيقَةُ \* فَصَلِّ رَبِّ عَلَيْهِ مِنْ حَيثُ الْحَقِّ وَالْحَقِيقَةُ \* فَصَلِّ رَبِّ عَلَيْهِ مِنْ حَيثُ حَقِيقَةُ عِلْمِكَ بِذَلِكَ وَتَحَقَّقُهُ لَمَا هُنَالِكَ \* حَيثُ حَقِيقَةُ عِلْمِكَ بِذَلِكَ وَتَحَقَّقُهُ لَمَا هُنَالِكَ \* وَقَمَرِ تَوْحِيلِكَ وَشَمْسِ مُشَاهَدةِ إِحْسَانِكَ فَى إِيجَادِ وَقَمَرِ تَوْحِيلِكَ وَشَمْسِ مُشَاهَدةِ إِحْسَانِكَ فَى إِيجَادِ إِنْسَانِكَ • صَلِّ رَبِّ عَلَيْهِ صَلَاةً تَصْعَدُ بِكَ مِنْكَ إِنْسَانِكَ • صَلِّ رَبِّ عَلَيْهِ صَلَاةً تَصْعَدُ بِكَ مِنْكَ إِنْسَانِكَ • صَلِّ رَبِّ عَلَيْهِ صَلَاةً تَصْعَدُ بِكَ مِنْكَ وَلَكُمْ الْمُعِيطُ بِالكُلِّ حَقِيقَةُ الكُلِّ وَلَيْكَ مَنْكَ مِنْكَ مَنْكَ مِنْكَ مَنْكَ مِنْكَ مَنْكَ مِنْ المُعَلِّ الْمُعَلِّ الْمُعَلِيقِ الْمُعَلِّ الْمُعَلِّ الْمُعَلِّ الْمُعَلِّ الْمُعَلِّ الْمُعْمَلِ اللَّهُمْ ) عَلَيْه وَلَاكُمُ المُعَلِي الْمُعَلِي الْمُعَلِي الْمُعَلِقُ الْمُعَلِي الْمُعَلِي الْمُعَلِي الْمُعَلِيقِ الْمُعَلِي الْمُعَلِي الْمُعَلِي الْمُعَلِيقِ الْمُعَلِي الْمُعَلِي الْمُعَلِي الْمُعَلِي الْمُعَلِيقِ الْمُعَلِي الْمُعَلِي الْمُعَلِي الْمُعَلِي الْمُعَلِي الْمُعَلِيقِ الْمُعَلِي الْمُعَلِي الْمُعَلِي الْمُعَلِي الْمُعَلِي الْمُعَلِي الْمُعَلِي الْمُعَلِي الْمُعْتَلِي الْمُعَلِي الْمُعَلِي الْمُعَلِي الْمُعَلِي الْمُعَلِي الْمُعْتَلِي الْمُعَلِي الْمُعْتَعِ اللَّهُ الْمُعِلِي الْمُعْ مِن المُعَلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعَلِي الْمُعْلِي الْمُعَلِي الْمُعَلِي الْمُعْتَعِ الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعَلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعِلِي الْمُعْلِي الْمُعْمِ الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْ

بِهِ الوُجُودُ وَبِاللهِ سُبْحَانَهُ التَّوْفِيقُ وَبِهِ يُطْلَبُ كَمَالُ إِكْمَالِنَا عَلَى التَّحْقِيقِ \* ( اللَّهُمَّ ) بِجَاهِ صَاحِبِهِ الصِّدِّيقِ وَبِلْإِكَالَةُ وَالْمُوفَى النَّوْرِيْنِ الصَّدِيقِ وَبِلْإِكَالَةُ وَالْمُونِيقِ وَبِلْكِكَالُتُورِيْنِ وَبِخَاتَم الْخِلاَفَة ابْنِ عَمِّهِ عَلَى عَلَى التَّحْقِيقِ \* ( اللَّهُمَّ ) اجْمَعْنَا بِكَ عَلَيْكَ وَارْدُدْنَا مِنْكَ إِلَيْكَ وَأَرْشِدْنَا إِيَّاهُ فِي حَضْرَةِ جَمْعِ الْجَمْعِ حَيْثُ لَافُرْقَةَ وَلَا مَنْكَ إِلَيْكَ وَالْمُمْعِ حَيْثُ لَافُرْقَةَ وَلَا مَنْكَ إِلَيْكَ أَنْتَ المَانِحُ الفَاتِحُ تَمْنَحُ مَاشِئْتَ مِنْ وَلَا مَنْتُ مِقْنَحُ مَاشِئْتَ مِنْ وَهُو سَمِّيْ الْجُمْعِ عَيْثُ لَافُورُقِهِ وَأَنْ وَاللَّهُمَّ ) إِنَّا نَسْأَلُكَ أَنْ تَحْشُرنَا فِي زُمْرَتِهِ وَأَنْ تَجْعَلَنَا مِنْ أَهْلِ سُنَّتِهِ وَلَا تُخْلُلِفْ بِنَا يَا مَوْلَانَا فِي رُمُوتِهِ وَأَنْ تَجْعَلَنَا مِنْ أَهْلِ سُنَّتِهِ وَلَا تُخَلِيفُ بِنَا يَا مَوْلَانَا عَنْ مُلِيقَتِهِ إِنَّكَ سَمِيعٌ الدُّعَاءَ مُجِيبٌ تَجْعَلَنَا مِنْ أَهْلِ سُنَتِهِ وَلَا تُخَالِفْ بِنَا يَا مَوْلَانَا عَنْ مُلِيقَتِهِ إِنَّكَ سَمِيعٌ الدُّعَاءَ مُجِيبٌ عَنْ مِلَّةِ وَلَا عَنْ طَرِيقَتِهِ إِنَّكَ سَمِيعٌ الدُّعَاءَ مُجِيبٌ لَمِنْ دَعَا أَوْ أَلْقَى السَّمْعَ وَهُو شَهِيدٌ \* ( اللَّهُمَّ ) لَمَا يَنْ اللَّهُمَّ وَهُو شَهِيدٌ \* ( اللَّهُمَ ) لَمَا مَنَنْتَ عَلَيْنَا بِالصَّلاَةِ عَلَيْهِ فَامْنُنْ عَلَيْنَا بِلْمُؤْمِنِينَ كَمَا مَنَنْتَ عَلَيْنَا بِالصَّلاَةِ عَلَيْهِ لِأَنَّهُ شِفَاءٌ لِلمُؤْمِنِينَ الْكَتَابِ الْكُتَابِ الْكَالِي الْكَلْفِ لِلْأَنَّهُ شِفَاءٌ لِلمُؤْمِنِينَ الْكَتَابِ الْكُولِ الْكِيهِ لِأَنَّهُ شِفَاءٌ لِلمُؤْمِنِينَ الْكَامُ مَنِينَ اللْكُولِ الْكِيهِ لِأَنَّهُ شِفَاءٌ لِلمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ الْكَامُ مَنْ الْكَالُولُ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ الْكَالُولُ الْمُؤْمِنِينَ الْكُولُ الْكُولُ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنَا الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْكُولُ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْكُولِ الْمُؤْمِنَا الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِ الْمُولُ الْمُؤْمِنَا الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْم

وَرَحْمَةُ لِلْعَالَمِينَ وَآخِرُ دَعُوانَا أَنِ الْحَمْدُ لِلْهِ رَبِّ النَّمِينَ \* (اللَّهُمَّ ) صَلِّ عَلَىٰ الشَّجَرَةِ الأَصْلِيَةِ النَّورَانِيَّةِ وَلَمْعَةِ القَبْضَةِ الرَّحْمَانِيَّةِ وأَفْضَلِ الْحَلِيقَةِ النَّورَانِيَّةِ وَأَفْضَلِ الْحَلِيقَةِ اللَّهُمَّانِيَّةِ وَمَعْدِنِ الأَسْرَادِ الأَسْرَادِ الرَّبَانِيَّةِ وَخَزَائِنِ العُلُومِ الاصطفائِيَّةِ صَاحِبِ القَبْضَةِ الرَّبَانِيَّةِ وَالبَهْجَةِ السَّنِيَّةِ وَالرُّتْبَةِ العَلِيَّةِ مَنْ انْدَرَجَ الأَسْرَادِ النَّبِيُّونَ تَحْتَ لَوَائِهِ فَهُمْ مِنْهُ وَإِلَيْهِ \* (اللَّهُمَّ ) النَّبِيُّونَ تَحْتَ لَوَائِهِ فَهُمْ مِنْهُ وَإِلَيْهِ \* (اللَّهُمَّ ) النَّبِيُّونَ تَحْتَ لَوَائِهِ فَهُمْ مِنْهُ وَإِلَيْهِ \* (اللَّهُمَّ ) مَا خَلَقْتَ وَرَزَقْتَ وَأَمْتَ وَأَحْيَيْتَ إِلَى يَوْمِ تَبْعَثُ مَنْ أَفْنَيْتَ إِلَى يَوْمِ تَبْعَثُ مَنْ أَفْنَيْتَ إِلَى يَوْمِ تَبْعَثُ مَنْ أَفْنَيْتَ وَرَزَقْتَ وَأَمْتَ وَأَحْيَيْتَ إِلَى يَوْمِ تَبْعَثُ مَنْ أَفْنَيْتَ .

## من قرأ هذه الأبيات دخل الجنة

هذَا الوَجِيهُ الَّذِي تَمَّتْ مَحَاسِنُهُ \* \* مُصَدَّقٌ صَادِقٌ بِالصِّدْقِ مَرْسُولُ \* \* مُصَدَّقٌ صَادِقٌ بِالصِّدْقِ مَرْسُولُ \* \*

مَنْ رُفِعَ الْمَسْخُ مِنْ أَجْلِ نُبوَّتِهِ \* \* والشِّرْكُ مِنْ حِينِهِ لِلْآنَ مخْذُولُ

إِنَّ الرُّسُولَ لِنُورٌ يُسْتَضَاءُ بِهِ \*

\* مُهنّدُ مِنْ سُيُوفِ اللهِ مَسْلُولُ وَاللهِ مَسْلُولُ وَاللهُم وَمَلُولُ اللهُم وَلَي اللهُم وَمَلَ مَلُولُ وَمَحْبِهِ وَنَبِيكَ وَرَسُولِكَ النّبِي الْأُمّي وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلِّمْ تَسْلِيمًا بِقَدْرِ عَظَمَةِ ذَاتِكَ فِي كُلِّ وَقْتٍ وَسَلِّمْ تَسْلِيمًا بِقَدْرِ عَظَمَةِ ذَاتِكَ فِي كُلِّ وَقْتٍ وَحَينٍ \* (اللّهُم ) صَلِّ صَلَاةً كاهِلَةً وَسَلَّمْ سَلَامًا تَاهًا عَلَى نبِي تَنْحَلُّ بِهِ العُقَدُ وَتَنْفَرِجُ بِهِ المُكْرَبُ وتُقْضَى بِهِ الحوائِجُ وَتُنَالُ بِهِ الرّغَائِبُ المُكْرَبُ وتُقْضَى بِهِ الحوائِجُ وَتُنَالُ بِهِ الرّغَائِبُ وَحُسْنُ الحَواتِم ويُسْتَسْقَى الغَمَامُ بِوجْهِهِ الكَرِيمِ وَحُسْنُ الخَواتِم ويُسْتَسْقَى الغَمَامُ بِوجْهِهِ الكَرِيمِ وَحُسْنُ الخَواتِم ويُسْتَسْقَى الغَمَامُ بِوجُهِهِ الكَرِيمِ مَعْلُوم لَكَ \* ( اللّهُم ) صَلّ عَلَى سَيدِنَا مُحَمّد مَا النَّسْوارِ الأَسْفِياءِ وَمَعْدِنِ الأَسْوارِ الأَسْفِياءِ وَمَعْدِنِ الأَسْوارِ الأَسْوارِ الأَسْوارِ الأَسْوارِ الأَسْوارِ الأَسْوارِ اللّهُم وَمَعْدِنِ الأَسْوارِ الأَسْوارِ الأَسْوارِ الأَسْوارِ الأَسْوارِ الأَسْوارِ المَاتِم وسَيّدِ الأَصْفِياءِ وَمَعْدِنِ الأَسْوارِ اللّهُ مَا مُعَمِّدِ المُعْمِدِ وَمَعْدِنِ الأَسْوارِ الللّهُ مَا الللّهُ مَا اللّهُ المُعْدِنِ المُقْفِياءِ وَمَعْدِنِ الأَسْوارِ الللّهُ الْمُنْ المُعْدِنِ اللْفُورِ اللّهِ المُعْمِدِي الللّهِ المُعْرَانِ اللْفُورِ اللْفَادِ وَاللّهُ الْمُعْمِدِينَ الْأَسْوارِ اللّهُ الْمُعْمِدِينَ الْأَسْولِيَ الْمُعْمِدِينِ الْمُعْمِدِينَ الْفُولِ السَاسِمُ المُعْمِدُ المُعْمِدِينَ الْمُعْمِدِينَ المُعْمِينَ المُعْمِدُونِ المُعْمِدُ المُعْمِدُونِ المُعْمِدِينَ المُعْمِدُونِ المُعْمِدُونِ المِعْمِدِينَ المُعْمِدُونِ المُعْمِدِينَ المُعْمِدُونِ المُعْمِدُونِ المُعْمِدُونَ المُعْمِدُونِ المُعْمِدُونِ المُعْمِدُونِ المُعْمُدُونِ المُعْمِدُونِ المُعْمِدُونِ المُعْمِدُ المُعْمِدُونِ المُعْمِدُ المُعْمِدُونِ المُعْمُدُونِ المُ

وَمَنْبِعِ الأَنْوَارِ وَجَمَالِ الكَوْنَيْنِ وَشَرَفِ الدَّارَيْنِ وَسَيْدِ النَّقَلَيْنِ مُحَمَّد المَخْصُوصِ بِقَابِ قَوْسَيْنِ \* ( اللَّهُمَّ ) صَلِّ عَلَى سَيْدِنَا مُحَمَّد الذِي أَشْرَقَتْ بِنُورِهِ الظَّلَمُ \* ( اللَّهُمَّ ) صَلِّ عَلَى سَيْدِنَا هُحَمَّد الذِي أَشْرَقَتْ بِنُورِهِ الظَّلَمُ \* ( اللَّهُمَّ ) صَلِّ عَلَى سَيِدِنَا مُحَمَّد المَخْتَارِ لِلسِيادَة والرِّسَالَةِ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّد المُخْتَارِ لِلسِيادَة والرِّسَالَة قَبْلُ خَلْقِ اللَّهُمَّ ) صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّد المُخْتَارِ لِلسِيادَة والرِّسَالَة قَبْلُ خَلْقِ اللَّهُمَ ) صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مَحَمَّد المَخْصُوصِ سَيِّدِنَا مَحَمَّد المَخْصُوصِ سَيِّدِنَا مَحَمَّد المَخْصُوصِ بَأَفْضَلِ الأَخْلَاقِ والشِّيمِ المَخْصُوصِ بَأَفْضَلِ الأَخْلَقِ والشِّيمِ المَخْصُوصِ بَعْوَامِعِ الكَلِمِ وَخَصَائِصِ الحِكَمِ \* ( اللَّهُمَّ ) مَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مَحَمَّد الدِي كَانَ لاَ تَنْهَتِكُ فِي مَا لِيَعْمَ اللَّهُمَ ) مَلَّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّد الَّذِي كَانَ لاَ تَنْهَتِكُ فِي مَالِيسِهِ الحُرَمُ وَلا يُغْضِى عَمَّن ظَلَمَ \* ( اللَّهُمَّ ) مَلَّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّد الَّذِي كَانَ إِذَا مَشَى تُظَلِّلُهُ مَ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّد الَّذِي كَانَ إِذَا مَشَى تُظَلِّلُهُ الْمُؤْمُ وَلا يُغْضَى عَمَّد الَّذِي كَانَ إِذَا مَشَى تُظَلِّلُهُ اللَّهُمَّ ) مَلَّ عَلَى سَيْدِنَا مُحَمَّد الَّذِي كَانَ إِذَا مَشَى تُظَلِّلُهُ الْعَمَامَةُ حَيْثُمَا تَيَمَمَ \* ( اللَّهُمَّ ) صَلَّ عَلَى سَيْدِنَا الْعَمَامَةُ حَيْثُمَا تَيَمَمَ \* ( اللَّهُمَّ ) صَلَّ عَلَى سَيْدِنَا الْعَمَامَةُ حَيْثُمَاهُ مَا يَسَمِّمَ \* ( اللَّهُمَّ ) صَلَّ عَلَى سَيْدِنَا مُحَمَّد اللَّذِي كَانَ إِذَا مَشَى تُطْلِمُ اللَّهُمَ ) مَلْ عَلَى سَيْدِنَا مُحَمَّد اللَّذِي كَانَ إِذَا مَشَى تَظَلِّهُ الْمَالَةُ مُنْ طَلْمَ أَلَهُ مَامَةُ حَيْثُوا الْمَامَ الْمَالَةُ مُن طَلَمَ عَلَى سَيْدِنَا فَا الْمَامِ الْمَالَةُ الْمَامِ الْمَلْ عَلَى سَيْدِنَا الْمَعْمُد اللَّهُمَّ ) مَلْ عَلَى سَيْدِنَا فَي مَامِلُ عَلَى سَيْدِنَا الْمَامَ عَلَى سَيْدِنَا الْمُعْمَلِ الْمَامَةُ الْمَامِ الْمَامِلُ عَلَيْ الْمَامُ الْمَامِ الْمَامِلَ عَلَى اللَّهُمُ الْمَامِ الْمَامِ الْم

مُحَمَّد الَّذِي انْشَقَ لَهُ القَمَرُ وَكَلَّمَهُ الحَجَرُ وَأَقَرَّ بِرِسَالَتِهِ وَصَمَّمَ \* ( اللَّهُمَّ ) صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّد الَّذِي أَثْنَى عَلَيْهِ رَبُّ العِزَّةِ فِي سَالِفِ القِدَم \* ( اللَّهُمَّ ) صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّد الَّذِي القِدَم \* ( اللَّهُمَّ ) صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّد الَّذِي صَلَّى عَلَيْهِ وَأَمَرَ أَنْ يُصَلَّى صَلَّى عَلَيْهِ وَأَمَرَ أَنْ يُصَلَّى عَلَيْهِ وَيُسَلَّمَ \* ( اللهُمَّ ) صَلِّ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَأَذُواجِهِ وَذُرِيَّتِهِ وَأَهْلِ بَيْتِهِ مَا انْهَلَّتْ وَأَصْحَابِهِ وَأَزْوَاجِهِ وَذُرِيَّتِهِ وَأَهْلِ بَيْتِهِ مَا انْهَلَّتْ اللّهُمْ وَمَا جُرَّتْ عَلَى المُذْنِبِينَ أَذْيَالُ الكَرَم \* وَأَصْحَابِهِ وَمَا جُرَّتْ عَلَى المُذْنِبِينَ أَذْيَالُ الكَرَم \* وَسَلِّمْ تَسْلِيمًا ، وَشَرِّفْ وَكَرِّمْ ، والحمْدُ للهِ وَسَلَّمْ تَسْلِيمًا ، وَشَرِّفْ وَكَرِّمْ ، والحمْدُ للهِ وَسَلِّمْ الْعَالَمِينَ

#### الربع الثاني

( اللهُمَّ ) صَلِّ عَلَى أَشْرَفِ مَوْجُودٍ وأَفْضَلِ مَوْجُودٍ وأَفْضَلِ مَوْجُودٍ وأَفْضَلِ مَوْدُودٍ ، سَيِّدٍ سَادَاتِ مَوْلُودٍ وأَكْرَم مِخْصُوصٍ وَمَحْمُودٍ ، سَيِّدٍ سَادَاتِ

بَرِياً بَك وَمَنْ لَهُ التَفْضِيلُ عَلَى جُمْلَةِ مَخْلُوقَاتِكَ صَلَاة تَنَاسِبُ مَقَاهَهُ العَالِي وَمِقْدَارَهُ وَتَعُمَّ أَهْلَهُ وَأَنْصِارَهُ \* (اللَّهُمْ ) صَلَّ عَلَيْهِ وَعَلَى جُمْلَة رُسُلكَ وَأَنْسِيَائِكَ وَزُمْرِ مَلائِكَتِكَ وَعَلَى جُمْلَة رُسُلكَ وَأَنْسِيَائِكَ وَزُمْرِ مَلائِكَتِكَ وَعَلَى جُمْلَة رُسُلكَ وَأَنْسِيَائِكَ وَزُمْرِ مَلائِكَتِكَ وَأَصْفِيائِكَ صَلاةً تَعُمَّ بَرَكَاتُهَا المُطيعِينَ مِنْ أَهْلِ أَرْضِكَ وَسَمَائِكَ \* (اللَّهُمَّ ) إِنِّي أَعُوذُ لِعِلْمِكَ مِنْ جَهْلى وَبِغِنَاكَ مِنْ فَقْرِي وَصَعْفيي وَأَعُوذُ لِي مِنْ عَجْزِي وَصَعْفيي وَأَعُوذُ لَا يَعْمَلُ وَفُونِكَ مِنْ عَجْزِي وَصَعْفيي وَأَعُودُ لَا يَعْمَلُ إِللَّهُمَّ ) إِنِّي أَعُودُ لَي اللَّهُمَ وَاللَّهُمْ ) إِنِي أَعُودُ لِي مَنْ عَجْزِي وَصَعْفيي وَأَعُودُ لَي لِي أَنْ أَرُدَّ إِلَى أَرْذَلِ المُسَرِ \* (اللَّهُمَّ ) إِنِي أَعُودُ لِي اللهُ مَا إِنِي أَعُودُ لِي فَوْدَ لِي فَلْ الْعُرِ وَاللَّهُمْ ) إِنِي أَعُودُ اللهُ مَا اللهُ مَا إِنِي أَعُودُ اللهُ مَا إِنِي أَعُودُ اللهُ مَا إِنِي أَعُودُ اللهُ مَا إِلْهُ وَاعِدُ اللهُ مَا إِنِي أَعُودُ اللهُ مَا إِنِي أَعُودُ اللهُ مَا إِنِي أَعُودُ اللهُ مَا إِنْ اللهُ مَا إِللّهُمْ ) إِنِي أَعُودُ اللهُ مَا إِنَّهُ اللّهُ مَا إِنْ السَمَواتِ وَالأَرْاءِ \* (اللّهُمَّ ) بَا مَنْ بِيكِهِ خَزَائِنِ السَمَواتِ وَالأَرْدَاءِ \* (اللّهُمَّ ) بَا مَنْ بِيكِهِ خَزَائِنِ السَمَواتِ وَالأَرْءَ \* (اللّهُمَّ ) بَا مَنْ بِيكِهِ خَزَائِنِ السَمَواتِ وَالأَرْءَ \* (اللّهُمَّ ) بَا مَنْ بِيكِهِ خَزَائِنِ السَمَواتِ وَالأَرْءَ \* (اللّهُمَّ ) بَا مَنْ بِيكِهِ خَزَائِنِ السَمَواتِ وَالأَرْءَ \* (اللّهُمَّ ) بَا مَنْ بِيكِهِ خَزَائِنِ السَمَواتِ وَالأَوْءَ اللّهُ الْمُولِي وَالْمُواءِ وَالْأَوْءَ الْمُواءِ وَالأَوْءَ الْمُواءِ وَالْأَوْءَ اللّهُ مَا اللّهُ الْمُؤْلِي الْمُواءِ وَالْمُواءِ وَالْمُواءِ وَالْمُواءِ وَالْمُواءِ وَالْمُؤْلُولُهُ وَالْمُلْكُونُ وَالْمُواءِ وَالْمُواءِ وَالْمُواءِ وَالْمُواءِ وَالْمُواءِ وَالْمُؤَائِي وَالْمُواءِ وَلَا اللْمُواءِ وَالْمُواءِ وَلَا ال

والأرض عَافِنَا مِنْ مِحَنِ الزَّمَانِ وَعُوارِضِ الفِتَنِ فَإِنَّا ضُعَفَاءُ عَنْ حَمْلِهَا وإِنْ كُنَّا أَهْلاً لَهَا فَعَافِيتُكَ أَوْسَعُ لِنَا يَا وَاسِعُ يَا عَلِيمُ ، يَامَنْ بِيلَاهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ يُجِيرُ ولا يُجَارُ عَلَيْهِ \* ( اللَّهُمَّ ) كُلِّ شَيْءٍ وَهُو يُجِيرُ ولا يُجَارُ عَلَيْهِ \* ( اللَّهُمَّ ) أَصْلِحْ لِي دِينِي اللَّذِي وَعَلَى الأَمُورِ كُلّهَا وَأَجِرْنَا مِنْ خِزْي اللَّذِي وَعَلَى الآخِرَةِ \* ( اللَّهُمْ ) أَصْلِحْ لِي دِينِي اللَّذِي هُوَ عِصْمَةُ أَمْرِي وَأَصْلِحْ لِي دُنيايَ الَّتِي اللَّذِي هُوَ عِصْمَةُ أَمْرِي وَأَصْلِحْ لِي دُنيايَ التِي الْمَوْتِ اللَّذِي هُو عَصْمَةُ أَمْرِي وَأَصْلِحْ لِي دُنيايَ اللَّتِي اللَّهُمَ الْمَوْتِ وَاجْعَلِ المَوْتَ وَاجْعَلِ المَوْتَ وَاجْعَلِ المَوْتَ وَاجْعَلِ المَوْتَ وَاجْعَلِ المَوْتَ وَاجْعَلِ المَوْتَ مَلِي خَوَاتِمَهُ وَخَيْرُ وَاجْعَلَ المَوْتَ مَمْلِي خَوَاتِمَهُ وَخَيْرُ وَاجْعَلَ المَوْتَ عَمْرِي آخِرَةً وَخَيْرَ عَمَلِي خَوَاتِمَهُ وَخَيْرَ أَيَّامِي يَومَ رَاحَةً لِي فِي كُلِّ تَجْعَلْ خَيْرٍ وَاجْعَلَ المَوْتَ عَمْلِي خَوَاتِمَهُ وَخَيْرَ أَيَّامِي يَومَ وَكُلْ تَجْعَلْ فِيهِ \* ( اللَّهُمَّ ) لاَتَجْعَلْ عَيْشِي كُلًا وَلِا تَجْعَلْ فِيهِ \* ( اللَّهُمَّ ) لاَتَجْعَلْ عَيْشِي كُلًا وَلَا تَجْعَلْ فِيهِ \* ( اللَّهُمَّ ) لاَتَجْعَلْ عَيْشِي كُلًا وَلَا تَجْعَلْ فِيهِ \* ( اللَّهُمَّ ) لاَتَجْعَلْ عَيْشِي كُلًا وَلَا تَجْعَلْ فِيهِ \* ( اللَّهُمَّ ) لَا تَجْعَلْ عَيْشِي كَدًا وَلَا تَجْعَلْ فَيْقِي لِيَوالِكُ وَدًا إِنِّي لاَ أَقُولُ لَكَ وَلَا يَتَجْعَلْ فَي قَلْبِي لِسِوالَكَ وُدًا إِنِّي لاَ أَقُولُ لَكَ

ضِدًّا ولا شَرِيكًا وَلا نِدًّا ﴿ (اللَّهُمَّ ) ارْزُقْنِي الْفُسَّا قَانِعَةً بِعَطَائِكَ مُوقِنَةً بِلِقَائِكَ شَاكِرَةً لِنَعْمَائِكَ مُوقِنَةً بِلَقَائِكَ شَاكِرَةً لِنَعْمَائِكَ مُحِبَّةً لأَعْدَائِكَ ﴿ (اللَّهُمَ ) مُحِبَّةً لأَوْلِيَائِكَ بَاغِضَةً لأَعْدَائِكَ ﴿ (اللَّهُمَ ) وَسَعْ عَلَى رِزْقِي فِي دُنْيَايَ وَلَا تَحْجُبْنِي بِهَا عَنْ أَخْرَايَ وَاجْعَلْ مَقَامِي عِنْدَكَ دَائِمًا بَيْنَ يَدَيْكَ وَانْظُرًا بِكَ إلِيْكَ وَأَرِنِي وَجْهَكَ الكَرِيمَ وَوَارِنِي وَنَاظِرًا بِكَ إليْكَ وَأَرِنِي وَجْهَكَ الكَرِيمَ وَوَارِنِي وَنَاظُرًا بِكَ إليْكَ وَأَرِنِي وَجْهَكَ الكَرِيمَ وَوَارِنِي وَبَهَكَ الكَرِيمَ وَوَارِنِي وَبَهَكَ الكَرِيمَ وَوَارِنِي وَبَهَكَ الكَرِيمَ وَوَارِنِي وَبَهُ لَاللَّهُمَّ ) مَنْ هُوَ الأَوَّلُ والآخِرُ والظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ وَمُنَّذَى يَا مَنْ هُوَ الأَوْلُ والآخِرُ والظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ مَنْ مُو الْأَوْلُ والآخِرُ والظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ اللَّهُمَّ ) صَلِّ عَلَى سَيِّذِنَا مُحَمَّد كَمَا هُوَ أَهْلُهُ \* (اللَّهُمَّ ) صَلِّ عَلَى سَيِّذِنَا مُحَمَّد كَمَا هُوَ أَهْلُهُ \* (اللَّهُمَّ ) صَلِّ عَلَى سَيِّذِنَا مُحَمَّد كَمَا هُوَ أَهْلُهُ \* وَتَرْضَى لَهُ \* [ (اللَّهُمَّ ) صَلِّ عَلَى سَيِّذِنَا مُحَمَّد كَمَا هُو أَهْلُهُ \* وَتَرْضَى لَهُ \* [ (اللَّهُمَّ ) صَلِّ عَلَى رُوح سَيِّذِنَا مُحَمَّد كَمَا عَلَى جَسِدِ وَتَرْضَى لَهُ وَ الأَرْواح ِ \* (اللَّهُمَّ ) صَلَّ عَلَى جَسَدِ فَى الأَرْواح ِ \* (اللَّهُمَّ ) صَلَّ عَلَى جَسَدِ فَى الأَرْواح ِ \* (اللَّهُمَّ ) صَلَّ عَلَى جَسَدِ الْكُورُ وَ اللَّهُمَّ ) صَلَّ عَلَى جَسَدِ فَى الأَرْواح ِ \* (اللَّهُمَّ ) صَلَّ عَلَى جَسَدِ فَى الأَرْواح ِ \* (اللَّهُمَّ ) صَلَّ عَلَى جَسَدِ وَالْمُومَ وَالْمُ عَلَى جَسَدِ فَى الْمُومَ وَالْمُ عَلَى جَسَدِ اللَّهُمَّ ) صَلَّ عَلَى جَسَدِ وَالْمُوا عَلَى جَسَدِ الْمُؤْلِقُ وَالْمُ وَالِولَهُ وَالْمُؤْلِقُومُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُولُهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِولِهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِق

سَيِّدِنَا مُحَمَّد فِي الأَجْسَادِ \* ( اللهُمَّ ) صلِّ عَلَى قَبْرِ سَيِّدِنَا مُحَمَّد فِي القُبُودِ ] «ثَلَاثًا » \* [ ( اللهُمَّ ) صلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّد وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّد وَعَلَى اللهَ وَاللهُمَّ وَاللهُمَّ وَاللهُمَّةُ وَاللهُمَّ وَاللهُمَّةُ وَاللهَ وَاللهَ وَاللهَ وَاللهَ وَاللهَ وَاللهُمَّ وَاللهَ وَاللهَ وَاللهَ وَاللهَ وَاللهُمَّامُ وَاجْزِهِ عَنَّا مَا هُو الْمُقَامُ الْمَحْمُودَ الَّذِي وَعَدْتَهُ وَاجْزِهِ عَنَّا مَا هُو الْمُقَامُ وَاجْزِهِ عَنَّا مَا هُو الْمُقَامِ وَصَلِّ عَلَى جَمِيعِ إِخْوَانِهِ مِنَ وَوَصِلِّ عَلَى جَمِيعِ إِخْوانِهِ مِنَ النَّبِيِّنَ وَالصَّالِحِينَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ ] \* سَبْعًا » كل يوم جمعة \* ( اللهُمَّ ) صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّد السَّابِقِ عَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَأَزْوَاجِهِ وَذُرِيَّتِهِ وَأَهْلِ بَيْتِهِ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَأَزْوَاجِهِ وَذُرِيَّتِهِ وَأَهْلِ بَيْتِهِ عَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَأَزْوَاجِهِ وَذُرِيَّتِهِ وَأَهْلِ بَيْتِهِ عَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَأَزْوَاجِهِ وَذُرِيَّتِهِ وَأَهْلِ بَيْتِهِ عَلَى مَلِي عَلَى مَلِي مَلَا مُحَمَّد السَّابِقِ عَلَى مَلِي نُورُهُ والرَّحْمَةِ لِلعَالَمِينَ ظُهُورُهُ ، عَدَدَ مَنْ لِلْخُلْقِ نُورُهُ والرَّحْمَةِ لِلعَالَمِينَ ظُهُورُهُ ، عَدَدَ مَنْ لِللْمُورَةُ ، عَدَدَ مَنْ فَيُ وَلِهُ وَالرَّحْمَةِ لِلعَالَمِينَ ظُهُورُهُ ، عَدَدَ مَنْ

مَضَى مِنْ خَلْقِكَ وَمَنْ بَقِي وَمَنْ سَعِدَ مِنْهُمْ وَمَنْ شَعِدَ مِنْهُمْ وَمَنْ شَقَى ، صَلَاةً تَسْتَغْرِقُ الْعَدَّ وَتُحِيطُ بِالْحَدِّ صَلَاةً لَهَا وَلَا مُنْتَهَى وَلَا انْقِضَا وتُنِيلُنَا بِهَا مِنْكَ الرِّضَا ، صَلَاةً دَائِمةً بِلَوامِكَ بَاقِيةً بِبَقَائِكَ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلِّمْ تَسْلِيمًا مِثْلَ يَوْمِ الدِّينِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلِّمْ تَسْلِيمًا مِثْلَ ذَلِكَ \* [ (اللَّهُم ) صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّد الَّذِي وَلَيْكَ \* أَوْ اللَّهُم ) صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّد الَّذِي مَلَائِتَ قَلْبُهُ مِنْ جَلَالِكَ وَعَيْنَهُ مِنْ جَمَالِكَ فَأَصْبَح وَسَلِّمْ تَسْلِيمًا وَالْحَمْدُ لَلهِ عَلَى شَيِّدِنَا مُحَمَّد وَعَلَى وَسَلِّمْ تَسْلِيمًا وَالْحَمْدُ لَلهِ عَلَى ذَلِكَ ] \* عَشْرًا \* \* وَصَحْبِهِ وَسَلِّمْ تَسْلِيمًا وَالْحَمْدُ لَلهِ عَلَى ذَلِكَ ] \* عَشْرًا \* \* وَسَلِّمْ تَسْلِيمًا وَالْحَمْدُ لَلهِ عَلَى ذَلِكَ ] \* عَشْرًا \* \* وَسَلِّمْ تَسْلِيمًا وَالْحَمْدُ لَهِ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّد وَعَلَى اللهُمْ وَالْمَوْلَةِ وَعَدَدَ حَوَاهِ وَأَضْعَانِ وَعَلَدَ وَعَلَى مَا لِي قَلْمُ وَعَلَى مَلِكَ عَدَد جَوَاهِ إِ أَفْرَادٍ كُرَةِ الْعَالَمِ وَعَدَد وَالْعَمْ فَلَا مُحَمَّد وَعَلَى صَلِّعَانِ ذَلِكَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَعِيدٌ (اللهُمَّ ) مَلَّ عَلَى سَيِّذِنَا مُحَمَّد وَعَلَى صَلِّعَانِ ذَلِكَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ (اللهُمَّ ) مَلْ عَلَى سَيِّذِنَا مُحَمَّدٍ النَّبِيِّ الْأُمِّي جَزَى اللهُ عَنَا اللهُمْ ) مَلَّ عَلَى سَيِّذِنَا مُحَمَّدٍ النَّبِيِّ الْأُمِّي جَزَى اللهُ عَنَا اللهُمْ عَلَى سَيِّذِنَا مُحَمَّدٍ النَّبِي الْأُمِّي جَزَى اللهُ عَنَا اللهُ عَلَى سَيِّذَا مُحَمَّدٍ النَّاسِيِّ الْأُمِّي جَزَى اللهُ عَنَا اللهُ عَلَى سَيِّذَا مُحَمَّدٍ النَّيْسِ الْفَالَمِ عَلَى سَلِيدًا مُحَمَّد النَّيْسِ الْفَالَمُ الْعَلَى سَلِيدًا الْعَلَمُ اللهُ عَلَى سَلِيدًا أَمْ مُحَمَّد النَّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى الْعَلَمَ اللهُ عَلَى الْعَلَى الْعَلَمَ الْعَلَمَ الْعَلَمُ اللهُ الْعَلْمُ اللهُ عَلَى اللهُ الْعَلَمُ الْعَلَمَ الْعَ

سَيِّدَنَا مُحَمَّدًا مَا هُو أَهْلُهُ \* ( اللهُمَّ ) مَلَّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدِ النَّبِيِّ الكَامِلِ صَلَاةً لاَ نِهَايَةً لَهَا كَمَا لاَ نِهَايَةً لَهَا كَمَا لاَ نِهَايَةً لَهَا كَمَا لاَ نِهَايَةً لَكَمَالِكَ وَعَدَدَ كَمَالِهِ \* ( اللهُمَّ ) صَلِّ لِكَمَالِكَ وَعَدَدَ كَمَالِهِ \* ( اللهُمَّ ) صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا وَنَبِيِّنَا وَمَوْلاَنَا مُحَمَّدِ سَيِّدِ الأُولِينَ وَالآخِرِينَ وقَائِدِ الغُرِّ المُحَجَّلِينَ السَّيدِ النَّفِيعِ الرَّعُونِ السَّيدِ المَّفِيعِ الرَّعُونِ الكَامِلِ الفَاتِحِ الخَاتِمِ الحَبِيبِ الشَّفِيعِ الرَّعُونِ الكَامِلِ الفَاتِحِ الخَاتِمِ الحَبِيبِ الشَّفِيعِ الرَّعُونِ الكَامِلِ الفَاتِحِ الخَاتِمِ الحَبِيبِ الشَّفِيعِ الرَّعُونِ اللَّالِيقِ لِلْخَلْقِ نُورُهُ وَلَا أَوْمِنِ السَّابِقِ لِلْخَلْقِ نُورُهُ وَاللَّ وَالْرَجِيمِ السَّابِقِ لِلْخَلْقِ نُورُهُ وَالْمَ وَمَنْ شَقِي ، صَلَاةً دَائِمةً بِدَوَامِكَ وَمَنْ شَقِي ، صَلَاةً دَائِمةً بِدَوَامِكَ وَمَنْ شَقِي ، صَلَاةً دَائِمةً بِدَوَامِكَ وَمَنْ شَقِي وَلَا انْقِضَاءَ صَلَاةً دَائِمةً بِدَوَامِكَ لَهُ وَاصْحُبِهِ وَأَزُواجِهِ وَذُرِيَّتِهِ بَاقِيَةً بِبِقَائِكَ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَأَزُواجِهِ وَذُرِيَّتِهِ بَاقِيَةً بِبِقَائِكَ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَأَزُواجِهِ وَذُرِيَّةِ فَا أَنْ وَاللَّهُ وَالْمُورِ وَأَضُهُ وَلَانَا خَفِيَّ لُطُولِكَ فِي أُمُورِنَا كُلُّهَا وَأُمُورِ يَا مُولِانَا خَفِيَّ لُطُفِكَ فِي أُمُورِنَا كُلُهُا وَأُمُورِ يَا مَوْلَانَا خَفِيَّ لُطُقِكَ فِي أُمُورِنَا كُلُهُا وَأُمُورِ يَا مُؤْلِانَا خَفِيَّ لُطُفِكَ فِي أُمُورِنَا كُلُهُمُ وَأُمُولِ وَالْمَا وَأُمُورِ يَا مُؤْلِكَا وَأُمُورِ وَا الْمَوْلِكَ وَالْمِلْ وَالْمُولِ وَالْمُولِي وَالْمُورِي وَالْمُورِي الْمُؤْلِقَ وَالْمِهِ وَالْمُولِ وَالْمُولِ وَالْمُولِ وَالْمُولِ وَلَوْلِهُ وَلَانَا خَفِي لَا فَالْمُولِ وَالْمُولِ وَالْمُؤْلِقُ وَلَالَاكُولِ وَالْمُولِ وَالْمُولِ وَالْمُولِ وَالْمُؤْلِولِ وَلَى الْمُؤْلِقُ وَلَا الْمُؤْلِقُ وَالْمُؤْلِقُ وَالْمُؤْلِ وَالْمُؤْلِ وَلَا الْمُؤْلِ وَلَا الْمُؤْلِقُ وَلَا الْمُؤْلِقُ وَلَا الْمُؤْلِقُ وَلَا الْمُؤْلِقُ وَالْمُؤْلِ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقِ وَالْمُؤْلِ الْمُؤْ

المُسْلِمِينَ \* ( اللهُمْ ) صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّد الفَاتِحِ لِمَا أُعْلِقَ وَالخَاتِمِ لِمَا سَبَقَ نَاصِرِ الْحَقِّ بِالْحَقِّ وَالْهَادِى إِلىصِرَاطِكَ الْمُسْتَقِيمِ وَعَلَى آلِهِ حَقَّ قَدْرِهِ وَمِقْدَارِهِ الْعَظِيمِ \* ( اللهُمَّ ) صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّد وَعَلَى آلِهِ صَلاةَ أَهْلِ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِينَ عَلَيْهِ ، وَأَجْرِ يَامَوْلاَنَا لُطْفَكَ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِينَ عَلَيْهِ ، وَأَجْرِ يَامَوْلاَنَا لُطْفَكَ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِينَ عَلَيْهِ ، وَأَجْرِ يَامَوْلاَنَا لُطْفَكَ فِيمَا الخَفَى فِي أَمْرِى وَأَرْنِي سِرَّ جَمِيلِ صُنْعِكَ فِيمَا الخَفَى فِي أَمْرِى وَأَرْنِي سِرَّ جَمِيلِ صُنْعِكَ فِيمَا الْخَفَى فِي أَمْرِى وَأَرْنِي سِرَّ جَمِيلِ صُنْعِكَ فِيمَا الْخَفَى فِيمَا الْخَفَى فِي أَمْرِى وَأَرْنِي سِرَّ جَمِيلِ صُنْعِكَ فِيمَا صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّد وَعَلَى آلِهِ وأَصْحَابِهِ وأَزْواجِهِ وَذُرِيَّتِهِ وَأَهْلِ بَيْتِهِ بَحْرِ أَنْوارِكَ وَمَعْدِنِ أَسْرَادِكَ وَوَلَا اللهُمَّ ) وَذُرِيَّتِهِ وَأَهْلِ بَيْتِهِ بَحْرِ أَنْوارِكَ وَمَعْدِنِ أَسْرَادِكَ وَلِسَانِ حُجْتِكَ وَإِمَامٍ حَضْرَتِكَ وَعَرُوسِ مَمْلَكَتِكَ وَلِسَانِ حُجْتِكَ وَإِمَامٍ حَضْرَتِكَ وَعَرُوسِ مَمْلَكَتِكَ وَلِسَانِ حُرْوِي شَمْلَكَتِكَ وَطُرِيقِ شَرِيعَتِكَ وَلِسَانِ حُرُوسِ مَمْلَكَتِكَ وَطُرِيقِ شَرِيعَتِكَ وَطَرِيقِ شَرِيعَتِكَ المُتَقَدِّمُ مِنْ الْوُجُودِ وَالسَّبَلِكَ وَعَرُوسِ مَمْلِكَ وَالسَّبَكَ فَى كُلُّ مَوْجُودٍ ، عَيْنُ أَعْيَانِ خَلْقِكَ ، المُتَقَدِّمُ مِنْ الْمُتَقَدِّمُ مِنْ

صلوات الشيخ العالسية العالسية العالسية العالسية العالسية العالسية العالسية العالمين مسكلاة ترضيك وترضيه وترضيه وترضي بها عنا يارب العالمين ، عدد ما أحاط به علمك وأخصاه كتابك وجرى به قلمك عدد الأمطار والأخجار والأقطار والأشجار وملائكة الجبار وجميع ماخلق مولانا مِن أوّل الزّمان إلى آجره والدّمه لله رب العالمين والشّكر لله رب العالمين والشّكر لله رب العالمين اللهم على سيدنا محمد النبي صل على سيدنا محمد النبي صل على سيدنا محمد النبي ما اتصلت العيون بالنظر وتزخرفت الأرضون المراهم وطاف بالبيت العتيق وقبل الحجر ولبي وحكق ونحر وطاف بالبيت العتيق وقبل الحجر « (اللهم ) وَطَافَ بِالْبَيْتِ العَتِيقِ وَقَبَّلَ الحَجَرَ \* ( اللهُمَّ ) وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ ، وأَزْوَاجِهِ وَذُرِيَّتِهِ عَدَدَ مَا فِي عِلْمِكَ صَلَاةً دَائِمَةً تَدُومُ بِدَوَامِ مَلْكِكَ \* ( اللهُمْ ) صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوْلاَنَا مُحَمَّد مِيمِ المَجْدِ مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا وَمَوْلاَنَا مُحَمَّد مِيمِ المَجْدِ مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا وَمَوْلاَنَا مُحَمَّد مِيمِ المَجْدِ وَحَاءِ الرَّحْمَةِ وَمِيمِ المُلْكِ وَدَالِ الدَّوَامِ السَّيِّدِ الكَامِلِ الفَاضِلِ الفَاتِحِ الخَاتِمِ وَعَلَى آلهِ وَأَنْ وَاجِهِ وَذُرِيَّتِهِ وَسَلِّمْ عَدَدَ مَا هُو فِي وَأَنْ كُلَّمَا ذَكَرَكَ وَذَكَرَهُ وَأَنْ كُلَّمَا ذَكَرَكَ وَذَكَرَهُ وَالْمَالِيَّةِ بِلَقَافِلُونَ وَغَفَلَ عَنْ ذِكْرِكَ وَذِكْرِهِ الغَافِلُونَ اللّهُمَّ كَانَ كُلَّمَا ذَكَرَكَ وَذَكَرَهُ اللّهَا وَهَا لَهُ اللّهُمْ ) صَلِّ عَلَى مَلْكِكَ بَاقِيَةً بِبِقَائِكَ لَامُنْتَهَى اللهُمْ ) صَلِّ عَلَى مَلِي سَيِّدِنَا مُحَمَّد وَعَلَى آلِهِ عَدَدَ اللهُمْ ) صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّد وَعَلَى آلِهِ عَدَدَ اللهُمْ ) صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّد وَعَلَى آلِهِ عَدَدَ وَالخَاتِمِ وَالْخَاتِمِ وَالْخَاتِمِ وَالْخَاتِمِ وَالْخَاتِمِ وَالْخَاتِمِ وَالْخَاتِمِ وَالْخَاتِمِ وَالْخَاتِمِ وَالْخَاتِمِ وَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّد إلَيْ الْفَاتِحِ لِمَا أَعْلِقَ وَالْخَاتِمِ وَالْخَاتِمِ وَمَلًا عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّد إلَيْ الْفَاتِحِ لِمَا أَعْلِقَ وَالْخَاتِمِ وَصَلًا عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّد إلَيْ الْفَاتِحِ لِمَا أَعْلِقَ وَالْخَاتِمِ وَمَلَى اللّهُمْ )

لِمَا سَبَقَ وَنَاصِرِ الْحَقِّ بِالْحَقِّ وَالْهَادِي إِلَى صِرَاطِكَ الْمُسْتَقِيمِ وَعَلَى آلِهِ حَقَّ قَدْرِهِ وَوِقْدَارِهِ الْعَظِيمِ \* ( اللّهُمَّ ) صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّد عَدَدَ خَلْقِ اللّهِ مَادَامَ مُلْكُ اللهِ عَدَدَ مَا فِي عِلْمِ اللهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ \* ( اللّهُمَّ ) صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّد الْحَبِيبِ الشَّفيقِ الرَّعُوفِ الرَّحِيمِ وَعَلَى آلِهِ الْحَبِيبِ الشَّفيقِ الرَّعُوفِ الرَّحِيمِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ \* ( السَّلاةُ ) وَالسَّلامُ عَلَيْكَ وَصَحْبِهِ \* ( الصَّلاةُ ) وَالسَّلامُ عَلَيْكَ وَصَحْبِهِ \* ( الصَّلاةُ ) وَالسَّلامُ عَلَيْكَ عَلَيْكَ وَعَلَى آلِهِ وَعَلَى آلِهِ وَعَلَى آلِهِ وَعَلَى آلِهِ وَعَلَى آلِهِ وَعَلَى آلِهِ عَلْمُ اللهِ مَا دَامَ مُلْكُ اللهِ \* عَلَيْكَ وَالرِّضَا عَنْ أَصْحَابِكَ يَارِسُولَ اللهِ عَدَدَ مَا أَحَاطَ بِهِ عِلْمُ اللهِ مَا دَامَ مُلْكُ اللهِ \* ( اللّهُمَّ ) الطَّيْبِ الطَّاهِرِ ، رَحْمَةُ اللهِ لِلْعَالَمِينَ وَعَلَى آلِهِ الطَّيْبِينَ الطَّاهِرِينَ وسَلِّمْ تَسْلِيمًا \* [ (اللّهُمَّ ) الطَّيْبِينَ الطَّاهِرِينَ وسَلِّمْ قَسْلِيمًا \* [ (اللّهُمَّ ) صَلِّ عَلَى سَيِّدِنا مُحَمَّد وآدَمَ ونُوحٍ وإبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى وَمَا بَيْنَهُمْ مِنَ النَّبِينَ وَالْمُرْسَلِينَ وَالْمُرْسَلِينَ وَالْمُرْسَلِينَ وَالْمُرْسَلِينَ وَالْمُرْسَلِينَ وَالْمُرْسَلِينَ وَالْمُورِينَ وَسَلَّمْ مِنَ النَّبِينَ وَالْمُرْسَلِينَ وَالْمُرْسَلِينَ وَالْمُرْسَلِينَ وَالْمُرْسَلِينَ وَالْمُرْسَلِينَ وَالْمُرْسَلِينَ وَمُا بَيْنَهُمْ مِنَ النَّيْبِينَ وَالْمُرْسَلِينَ وَالْمُرْسَلِينَ وَمُو وَلُوحِ وَالْمُؤْمِنِ وَالْمُورُ الْمَالَعُولِينَ وَلَامُونَ اللّهِ الْمَالِينَ وَالْمُ أَلْمُولِينَ وَلَهُ وَالْمَالِينَ وَلَا اللّهُ اللهِ اللّهِ الْمَالِينَ الْمَالِينَ وَلَوْمِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهِ الْمَالِينَ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهِ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهِيمَ السَالِينَا اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ ا الطَّيِّبِ الطَّاهِرِ ، رَحْمَةُ اللهِ لِلعَالَمِينَ وَعَلَى آلِهِ صَلَوَاتُ اللهِ وَسَلَامُهُ عَلَيْهِمْ أَجْمَعِينَ ] . « ثَلَاثًا » \* ( اللهُمَّ ) اجْعَلْ أَفْضَلَ صَلَوَاتِكَ أَبَدًا وَأَنْمَى لَا بَرَكَاتِكَ سَرْمَدًا وَأَزْكَى تَحِيَّاتِكَ فَضْلاً وَعَدَدًا وَأَسْنَى سَلَامِكَ أَبَدًا مُجَدَّدًا عَلَى أَشْرَفِ الخَلَائِقِ وَأَسْنَى سَلَامِكَ أَبَدًا مُجَدَّدًا عَلَى أَشْرَفِ الخَلَائِقِ الإِيمَانِيَّةِ وَمَجْمَعِ الحَقَائِقِ الإِيمَانِيَّةِ وَطُورِ التَّجَلِّيَاتِ الإِحْسَانِيَّةِ وَشَمْسِ الشَّرِيعَةِ الْعَرْفَانِيَّةِ وَنَاصِرِ العِلَّةِ النَّبُويَّةِ وَعَرُوسُ الحَلَّةِ العَرْفَانِيَّةِ وَعَيْنُ العِنَايَةِ اللَّابُويَّةِ وَعَيْنُ العِنَايَةِ اللَّابُويَةِ وَعَيْنُ العِنَايَةِ اللَّهُ الرَّبُولِ الرَّحْمَةِ الذَّاتِيَّةِ وَعَرُوسُ الحَضْرَةِ اللهَّانِيَّةِ وَعَرُوسُ الحَضْرَةِ اللهُ الرَّبُلُ وَالمَلَاثِكَةِ وَأَمِينُ المَمْلَكَةِ النَّيْبِينَ وَمُقَدَّمُ جُيُوشِ المَنْ العَنْايَةِ المَنْ العَنْايَةِ المَنْسِيَّةِ وَالمَلَوْكَةِ وَالْمَلْوَلِيَّةِ وَالْمَلَاقِيَّةِ اللَّمْرُولِ المَنْسِيَّةِ وَالْمَلُولُ وَمُسَالِيَةً وَالْمَلُولُ وَمُالِكُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّمْوِيَةِ وَالطَلْكَةِ المَنْسِيَّةِ وَالطَعْلُ وَمَالِكُ اللَّهُ المَنْسِيَّةِ وَالطَعْلُ وَمَالُكُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالِيَةِ المَحْرُونِ المَعْلَى وَمَالِكُ الطَّنْسُ وَالمَلُولُ الْمَالُولُ وَمُشَاهِدُ الْمَالُولُ وَمُشَاهِدُ الْمَالُولُ وَمُشَاهِدُ الْمَالُولُ وَمُشَاهِدُ المَنْسَى شَاهِدُ أَسْرَارِ الأَزْلِ وَمُشَاهِدُ وَمُالِكُ أَوْمَةً المَحْدِ الأَسْنَى شَاهِدُ أَسْرَارِ الأَزْلِ وَمُشَاهِدُ وَمُشَاهِدُ المَصْوِلِ الْمَالُولُ وَمُشَاهِدُ المَالُولُ وَمُشَاهِدُ المَالَولُ وَمُشَاهِدُ المَالَةِ وَالْمَلْوِلُ وَمُشَاهِدُ الْمَالِيَ الْمَالِولُ وَالْمَلَا وَالْمَلَاثِ الْمَالِي وَالْمَلَادِ وَمُشَاهِدُ المَالِولُ وَالْمَالِي وَالْمَالِي اللْمَالِي الْمَالِي الْمَالِي الْمَالِي الْمَالِي المَحْدِ الأَسْنَى شَاهِدُ أَسْرَارِ الأَزْلُ وَمُشَاهِدُ وَمُسَاهِدُ الْمَالِي الْمَالِولُ الْمَالِولُ وَالْمَلْوِلُ الْمِلْولِ الْمَالِي الْمَالِي الْمُنَاقِلُ وَالْمَلَاقِلُ الْمَالِي الْمَالِي المَالِكُ المَالِكُ المَالِكُ المَالِلَةُ المَالِلَالَيْ الْمَالِي الْمَالِلَا الْمَالِلُ الْمَالِي الْمَالِولُ الْمَا

أَنْوَارِ السُّوابِقِ الأُولِ وَتَرْجُمَانُ لِسَانِ القِدَمِ وَمَنْبَعُ العِلْمِ وَالْحِلْمِ وَالحِكْمِ مَظْهَرُ سِرٌّ أَسْرَارِ الْوُجُودِ الجُزُّئِي وَالْكُلِيِّ وإِنْسَانُ عَينِ الوُجُودِ العُلْويِّ والسُّفْلِيِّ رُوحُ جَسَدِ الكَوْنَيْنِ وَعَيْنُ حَيَاةِ الدَّارَيْنِ المُتَحَقِّقُ بِأَعْلَى رُتَبِ العُبُودِيَّةِ وَالمُتَخَلِّقُ بأَخْلَقِ المَقَامَاتِ الاصطفائيَّةِ الخَليلُ الأَعْظَمُ وَالحَبِيبُ الْأَكْرَمُ وَالنَّبِيُّ المُكَرَّمُ أَفْضَلُ مَنْ تُوَضَّأً وَتَيَمَّمَ وَصَلَّى وَسَلَّمَ وَبِالْعَقِيقِ تَخَتَّمَ إِمَامُ مَكَّةَ وَطَيْبَةَ والحَرَمِ نَبِيُّكَ العَظِيمُ وَرسُولُكَ الكَرِيمُ الهَادِي إِلَى الصِّرَاطِ المُسْتَقِيمِ سَيِّدُنَا وَحَبِيبُنَا وَطَبِيبُنَا وَنَبِيُّنَا وَمَوْلانَا مُحَمَّدُ بنُ عَبْدِ اللهِ ابنُ عَبْدِ المُطَّلِبِ بنُ هَاشِمٍ \* ( اللهُمَّ ) صَلِّ و و صحابه و ازواجه و ذُرِّيَتِهِ وَ وَعَلَى الْمُوْسَلِينَ وَعَلَى الْمُوْسَلِينَ وَعَلَى الْمُوْسِينَ وَعَلَى اللّهِمُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِه وَأَصْحَابِهِ وأَزْواجِهِ وَذُرِّيَتِهِ وَصَحْبِهِمْ أَجْمَعِينَ عَدَدَ مَعْلُومَاتِكَ وَمِدَادَ كَلِمَاتِكَ وَصَحْبِهِمْ أَجْمَعِينَ عَدَدَ مَعْلُومَاتِكَ وَمِكَلَمَا غَفَلَ عَنْ لَخَرِكَ وَذِكْرِهِ الْغَافِلُونَ \* وَسَلِّمْ تَسْلِيمًا إِلَى يَوْمِ لِلْمَّالِكَا فِيهِ جَزِيلاً جَمِيلاً دَائِمًا لِلَّيْنِ كَثِيرًا طَيِّبًا مُبَارَكًا فِيهِ جَزِيلاً جَمِيلاً دَائِمًا لِللَّينِ كَثِيرًا طَيِّبًا مُبَارَكًا فِيهِ جَزِيلاً جَمِيلاً دَائِمًا لِللَّهِمَ اللَّينِ وَرَضِي الله عَنْ الصَّحَابَةِ أَجْمَعِينَ \* «سُبْحَانَ رَبِّكَ وَرَضِي الله عَنْ الصَّحَابَةِ أَجْمَعِينَ \* «سُبْحَانَ رَبِّكَ وَرَضِي الله عَنْ الصَّحَابَةِ أَجْمَعِينَ \* ( اللهمَّ ) فَاطِرَ وَالشَّهَادَةِ الرَّحْمَنَ السَّمَواتِ والأَرْضِ عَالِمَ الغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ الرَّحْمَنَ السَّمَواتِ والأَرْضِ عَالِمَ الغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ الرَّحْمِنَ السَّمَواتِ والأَرْضِ عَالِمَ الغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ الرَّحْمَنَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ السَّرِيكَ لَكَ وَأَنَّ مُحَمَّدًا صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ السَّرَ عَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ السَّرَ السَّرَ السَّرَ عَنْ السَّرَ السَّرَ السَّرَ عَلَى الله عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ السَّرَاقِ الْعَلْمَ عَنْ السَّرَ السَّرَاقِ الْعَلَى عَنْ السَّرَ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسُلْمَ عَنْ السَّرَ السَّرَاقِ الْعَلْمَ عَلَيْهِ الْعَلَمَ الْعَلَى اللهُ عَلَيْهِ الْعَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَالْعَلَمَ عَنْ السَّرَاقِ الْعَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ الْ

وتُبعِدْنِي مِنَ الخَيْرِ فَإِنِّي لاَ أَثِقُ إِلَّا بِرَحْمَتِكَ فَاجْعَلْ لِي عِنْدَكَ عَهْدًا تُؤدِّيهِ إِلَىَّ يَوْمَ القِيَامَةِ إِنَّكَ لا تُخْلِفُ المِيعَادَ \* [ ( اللهُمَّ ) إِنِّي أَتَوَجَّهُ إِلَيْكَ بِنَبِيكَ مُحَمَّد صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَبِي الرَّحْمَةِ ، يَا مُحَمَّدُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَبِي الرَّحْمَةِ ، يَا مُحَمَّدُ إِنِّي أَتَوَجَّهُ إِنِي الرَّحْمَةِ ، يَا مُحَمَّدُ إِنِّي أَتَوَجَّهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَبِي الرَّحْمَةِ مَنْ سِوَاكَ] «ثلاثا» \*[(اللهُمَّ ) تُغْنِينِي بِهَا عَنْ رَحْمَة مَنْ سِوَاكَ] «ثلاثا» \*[(اللهُمَّ ) صَلِّ وَسَلِّمُ وَبَارِكُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدُ الذِي هُو أَبْهَى مَنْ سَوَاكَ وَسَلِّمُ وَبَارِكُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّد الذِي هُو أَبْهَى مَنْ سَوَاكَ إِنْ اللهُمَّ وَسَلِّمُ وَسَلِّمُ وَبَارِكُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّد عَدَدَ نَبَاتِ الأَرْضِ مُحَمَّد عَدَدَ نَبَاتِ الأَرْضِ وَمُلَّ وَسَلِّمُ وَبَارِكُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّد عَدَدَ نَبَاتِ الأَرْضِ وَبُارِكُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّد عَدَدَ نَبَاتِ الأَرْضِ وَأُورَاقِ الشَّجَرِ ] « ثلاثاً » \* ( اللهُمَّ ) وَبَارِكُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّد حَتَّى لَا تَبْقَى صَلَاةً \* فَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّد حَتَّى لَا تَبْقَى صَلَاةً \* ( اللهُمَّ ) وَبَارِكُ عَلَى سَيِدِنَا مُحَمَّد حَتَّى لَا تَبْقَى صَلَاةً \* ( اللهُمَّ ) وَبَارِكُ عَلَى سَيِدِنَا مُحَمَّد حَتَّى لَا تَبْقَى صَلَاةً \* ( اللهُمَّ ) وَبَارِكُ عَلَى سَيِدِنَا مُحَمَّد حَتَّى لَا تَبْقَى كَالَاهُمَ ) وَبَارِكُ عَلَى سَيِدِنَا مُحَمَّد حَتَّى لَا تَبْقَى صَلَاةً \* ( اللهُمْ ) وَبَارِكُ عَلَى سَيِدِنَا مُحَمَّد حَتَّى لَا تَبْقَى عَلَى اللهُمْ ) وَبَارِكُ عَلَى سَيِدِنَا مُحَمَّد حَتَّى لَا تَبْقَى اللهُمْ ) وَبَارِكُ عَلَى سَيِدِنَا مُحَمَّد حَتَّى لَا تَبْقَى الْمَالِمُ الْمُ الْمُعَلَى الْمَالِمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُعَلِي اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الْمُ الْمَالِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الْمُ اللهُ الل

بَرَكَةُ \* (اللهُمَّ) وسَلِّمْ عَلَى سَيْدِنَا مُحَمَّد حَتَّى لَا يَبْقَى سَلَامٌ \* (اللهُمَّ) وَارْحَمْ سَيِّدَنَا مُحَمَّدًا مَحَمَّدًا مَحَمَّدًا مَحَمَّدًا مَحَمَّدًا مَحَمَّدًا مَحَمَّدًا مَحَمَّد وَعَلَى آلِهِ صَلَاةً أَنْتَ لَهَا أَهْلُ وَهُوَ سَيِّدِنَا مُحَمَّد وَعَلَى آلِهِ صَلَاةً أَنْتَ لَهَا أَهْلُ وَهُوَ لَهَا أَهْلُ هُ وَعَلَى آلِهِ صَلَاةً أَنْتَ لَهَا أَهْلُ وَهُوَ لَهَا أَهْلُ هُ وَعَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّد كَمَا أَنْتَ أَهْلُهُ وَافْعَلْ المَعْفِرَةِ بِي مَا أَنْتَ أَهْلُهُ وَافْعَلْ المَعْفِرةِ بِي مَا أَنْتَ أَهْلُهُ وَافْعَلْ عَلَى سَيْدِنَا مُحَمَّد وَعَلَى اللهُمَّ ) صَلِّ عَلَى سَيْدِنَا مُحَمَّد كَمَا النَّهُمَّ كَمَا أَنْتَ أَهْلُهُ وَمُسَتَحِقَّهُ \* (اللهُمَّ ) صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّد كَمَا الشَّفَعِ وَالوَتْرِ وَعَدَد كَلِمَاتِ رَبِّنَا التَّامَّاتِ مُحَمَّد اللهُمُّ ) صَلَّ عَلَى سَيْدِنَا مُحَمَّد كَمَا الشَّفْعِ وَالوَتْرِ وَعَدَد كَلِمَاتِ رَبِّنَا التَّامَّاتِ مُحَمَّد اللهُمُ وَالوَتْرِ وَعَدَدَ كَلِمَاتِ رَبِّنَا التَّامَّاتِ مُحَمَّد اللهُمُّ ) صَلَّ عَلَى سَيْدِنَا مُحَمَّد اللهُمُ اللهُمُّ ) صَلَّ عَلَى سَيْدِنَا مُحَمَّد اللهُمَّ وَالوَتْرِ وَعَدَدَ كَلِمَاتِ رَبِّنَا التَّامَّاتِ مُحَمَّد اللهُمُّ ) صَلَّ عَلَى سَيْدِنَا مُحَمَّد اللهُمْ المَمْارَكَاتِ \* ( اللهُمُ مَا صَلَّ عَلَى سَيْدِنَا مُحَمَّد اللهُمُ المَالِونَ وَعَدَدَ كَلِمَاتِ رَبِّنَا التَّامَّاتِ مُحَمَّد اللهُمُ المُنْ عَلَى سَيْدِنَا مُحَمَّد المَّاتِ فَى سَيْدِنَا مُحَمَّد اللهُمْ ) صَلَّ عَلَى سَيْدِنَا مُحَمَّد المَّدَاتِ \* ( اللهُمُ ) صَلَّ عَلَى سَيْدِنَا مُحَمَّد المَّاتِ \* ( اللهُمُ ) صَلَّ عَلَى سَيْدِنَا مُحَمَّد المَّاتِ \* ( اللهُمُ ) صَلَّ عَلَى سَيْدِنَا مُحَمَّد المَّاتِ \* ( اللهُمُ ) صَلَّ عَلَى سَيْدِنَا مُحَمَّد المَّاتِ المَّاتِ المَّذِي الْمُحَمِّد المَالِهُ المُعْمَلِي المَّاتِ المَالِي المَاتِ المَاتِ المَالِقُولُ المُلْوِي المُعَلِّ المَالِعُ المَاتِ عَلَى المَلْعَاتِ المَاتِعُ الْ

عَبْدِكَ وَنَبِيِّكَ وَرَسُولِكَ النَّبِيِّ الأُمِّيِّ وَعَلَى آلِهِ وَأَنْ وَاجِهِ وَذُرِيَّتِهِ وَسَلِّمْ عَدَدَ خَلْقِكَ وَرِضًا نَفْسِكَ وَزِنَةَ عَرْشِكَ وَمِدَادَ كَلِمَاتِكَ \* وَرِضًا نَفْسِكَ وَزِنَةَ عَرْشِكَ وَمِدَادَ كَلِمَاتِكَ \* (اللهُمَّ) صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّد وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّد وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّد وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّد وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّد عَبْدِكَ وَنَبِيِّكَ وَرَسُولِكَ مُحَمَّد عَبْدِكَ وَنَبِيِّكَ وَرَسُولِكَ مُحَمَّد عَبْدِكَ وَنبِيِّكَ وَرَسُولِكَ مُحَمَّد عَبْدِكَ وَنبِيِّكَ وَرَسُولِكَ مُحَمَّد وَآلِهِ وَسَلِّمْ تَسْلِيمًا وَزِدْهُ شَرَفًا وَتَكْرِيمًا وَأَنْزِلُهُ وَآلِهِ وَسَلِّم تَسْلِيمًا وَزِدْهُ شَرَفًا وَتَكْرِيمًا وَأَنْزِلُهُ صَلَّا المُقَرَّبَ عِنْدَكَ يَوْمَ القِيامَةِ \* (اللهُمَّ ) صَلِّ المَنزِلَ المُقَرَّبَ عَنْدَكَ يَوْمَ القِيامَةِ \* (اللهُمَّ ) صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّد وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّد وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّد عَدَدَ خَلْقِكَ وَرِضَا نَفْسِكَ عَدَدَ مَعْلُومَاتِكَ \* (اللهُمَّ ) صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّد عَدَدَ خَلْقِكَ وَرِضَا نَفْسِكَ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّد عَدَدَ خَلْقِكَ وَرِضَا نَفْسِكَ وَمِدَادَ كَلِمَاتِكَ \* (اللهُمَّ ) صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّد وَعَلَى آلِ سَيْدِنَا مُحَمَّد وَعَلَى آلِ سَيِدِنَا مُحَمَّد وَعَلَى آلِ سَيْدِنَا مُحَمَّد وَعَلَى آلَ سَلَا عَلَى سَلِهُ سَلَا عَلَى سَلَعُهُ وَسُلَا عَلَى سَلَا عَلَى الْوَلَادَ عَلَادَ عَلَى الْسَلِيَ لَا سَلَعُ الْمُحَمَّد وَعَلَى آلَو سَلَاد

مُحَمَّد صَلَاةً دَائِمةً بِدَوامِك \* (اللهُمَّ) وَالرَبُّ مُحَمَّد وآلِ مُحَمَّد صَلِّ عَلَى مُحَمَّد وَعَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا هُوَ اللهُمْ ) إِنِّى أَسْأَلُكَ بِحَقِّهِ عَلَيْكَ الذِى أَشْرَقْتَهُ بِهِ وَفَضَّلْتَهُ أَثْبَتَّهُ وَبِقَسَمِكَ بِعَمْرِهِ الَّذِى شَرَّفْتَهُ بِهِ وَفَضَّلْتَهُ أَثْبَتَهُ وَاللهُمْ ) إِنِّى أَسْأَلُكَ بِحَقِّهِ عَلَيْكَ الذِى أَثْبَتَهُ وَبِقَسَمِكَ بِعَمْرِهِ الَّذِى شَرَّفْتَهُ بِهِ وَفَضَلْتَهُ وَاصْطَفَيْتَهُ أَنْ وَبِمَكَانِهِ مِنْكَ الَّذِى بِهِ خَصَّصْتَهُ وَاصْطَفَيْتَهُ أَنْ اللّهِ وَلَمْ اللّهُ وَاللّهَ وَاللّهَ وَاللّهَ وَاللّهَ وَاللّهَ وَاللّهَ وَاللّهَ وَاللّهَ وَاللّهُ وَعَلَيْهِ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَعَلَيْكَ وَعَوَارِ فَ تَسْلِيمِكَ وَكَرَامَا وَتُعلّيهِ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَعَوَارِ فَ تَسْلِيمِكَ وَكَرَامًا وَتُعلّيهِ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَعَوَارِ فَ تَسْلِيمِكَ وَكَرَامًا وَتُعلّيهِ وَلَمُ اللّهُ وَعَوَارِ فَ تَسْلِيمِكَ وَكَرَامًا وَتُعلّيهِ مَا تَزِيدُهُ بِهِ فَى عَرَصَاتِ القِيَامَةِ إِكْرَامًا وَتُعلّيهِ مَا تَزِيدُهُ فِي فَى عَرَصَاتِ القِيَامَةِ إِكْرَامًا وَتُعلّيهِ مَا تَزِيدُهُ فِي فَى عَرَصَاتِ القِيَامَةِ إِكْرَامًا وَتُعلّيهِ مِنْ اللللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا الللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللللهُ الللللهُ الللللّهُ الللللهُ الللللهُ الللللهُ الللللهُ الللللهُ اللللهُ الللللهُ الللللهُ الللللهُ اللللهُ الللللهُ الللللهُ اللللهُ الللللهُ الللللهُ الللللهُ اللللهُ اللللهُ الللللهُ الللللهُ اللللهُ الللللهُ الللللهُ الللللهُ اللللللهُ الللللهُ الللهُ الللللهُ اللهُ ا

بِزِيارَةِ قَبْرِهِ وَتَشَفَّى وَأَنَاخَ رِكَابَهُ بِعَرَصَاتِ حِزْبِكَ وَحَزْبِهِ قَبْلَ أَنْ نَتَوَفَّى \* وَالسَّلَامُ الأَحْفَلُ الأَّكُملُ مُرَدَّدًا أَرْبَى عَلَى القَطْرِ كَثْرَةً وَعَدَدًا عَلَيْكَ مِنِي مَلَى الْمُنْقِذَ مِنَ الرَّدَى يُنَاوِبُ مَنَى المُنْقِذَ مِنَ الرَّدَى يُنَاوِبُ مَنَى المُنْقِذَ مِنَ الرَّدَى يُنَاوِبُ مَنَى المُعْدَدُ مَعَ رُوحِكَ مَنَاوِبُ مَلَا وَيَصْعَدُ مَعَ رُوحِكَ مَا يَلِي عِلِيقِينَ صُعُدًا هَ رَمُدُّهُ رِضُوانُ اللهِ وَرُحْمَاهُ مَدَدًا مَا تَطَارَدَ الجَدِيدَانِ وَتَطَاوَلَ الْمَدَى وَرَحْمَةُ اللهِ وَرَحْمَاهُ مَدَدًا وَمَوْعِدًا وَبَرَكَاتُهُ أَبَدًا تَحِيَّةً أَدْخِرُهَا عِنْدَكَ عَهْدًا وَمَوْعِدًا وَبَرَكَاتُهُ أَبَدًا تَحِيَّةً أَدْخِرُهَا عِنْدَكَ عَهْدًا وَمَوْعِدًا وَوَقِى غُرُفَاتِ الفِرْدَوْسِ مَعْهَدًا ، وَأَخُصُّ النَّاسِ وَفَى غُرُفَاتِ الفِرْدُوسِ مَعْهَدًا ، وَأَخُصُّ النَّاسِ وَفِى غُرُفَاتِ الفِرْدُوسِ مَعْهَدًا ، وَأَخْصُ النَّاسِ الجَلِيسَيْنِ ضَجِيعَيْكَ فِى تُرْبِكَ وَأَخَصُّ النَّاسِ الجَلِيسَيْنِ ضَجِيعَيْكَ فِى تُرْبِكَ وَكَافَّةَ المُهَاجِرِينَ المَلْكِيسَيْنِ ضَجِيعَيْكَ فِى تُرْبِكَ وَكَافَّةَ المُهَاجِرِينَ وَنَصَارِ وَعَامَّةً أَصْحَابِكَ الذِينَ عَزَدُوكَ وَأَيَّدُوكَ وَأَيَّدُوكَ وَأَيَّدُوكَ وَنَعَرَا وَالطَيْبِينَ وَنَصَرُوكَ وَكَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضِ ظَهِيرًا وَالطَيْبِينَ وَنَصَرُوكَ وَكَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضِ ظَهِيرًا وَالطَيْبِينَ وَنَصَارُوكَ وَكَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضِ ظَهِيرًا وَالطَيْبِينَ وَنَصَارُوكَ وَكَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضِ ظَهِيرًا وَالطَيْبِينَ وَنَصَارِكَ وَكَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضِ ظَهِيرًا وَالطَيْبِينَ وَنَصَارِ وَكَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضِ ظَهِيرًا وَالطَيْبِينَ وَنَصَارُ وَكَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضِ ظَهِيرًا وَالطَيْبِينَ وَنَصَارِ فَا وَكَانَ بَعْضُولَ الْمَالِيلَ عَرْدُولَ وَكَانَ بَعْضُولَ وَكَانَ الْمَالِيلَ وَالْمَالِيلَ وَلَا وَلَوْلَا وَلَوْلَولَ وَلَا الْمَالِيلَ وَلَا الْمَلْكَالِيلَا لَا الْمُعْرِقُ وَلَا وَلَوْلُ وَلَا اللّهَ الْمَلْكَالِيلَ وَلَا اللّهَ الْمَعْفِيلَ اللّهُ الْمُعْفِيلَ الْمَلْكُولُ الْمَلْكِيلَ وَلَا اللّهُ الْمَلْكُولُ وَلَا اللّهُ الْمُعْفِيلُ اللّهُ الْمُعْفِيلُ الْمُعْفِيلُ الْمُل

ذُرِّيْتَكَ وَالطَّاهِرَاتِ أُمَّهَاتِ المؤمِنِينَ أَزْوَاجَكَ وَأَهْلَ بَيْتِكَ اللَّهِمِنِينَ أَزْوَاجَكَ وأَهْلَ بَيْتِكَ النَّذِينَ أَذْهَبَ اللهُ عَنْهُمْ الرِّجْسَ وَطَهَّرَهُمْ تَطْهِيرًا وَالحَمْدُ لِلهِ رَبِّ العَالَمِين .

## الربع الثالث

( اللَّهُمَّ ) صَلِّ عَلَىٰ سَيِّدِ السَّادَاتِ وَمُرَادِ الْإِرَادَاتِ مُحَمَّدِ حَبِيبِكَ الْمُكَرَّم بِالكَرَامَاتِ وَالمُؤَيَّدِ بِالنَّصْرِ وَالسَّعَادَاتِ ، السِّرُ الظَّاهِرُ والنُّورُ البَاهِرُ الْبَاهِرُ الْبَالَةُ وَالسُّوْدَةُ نُورُ عَيْنِ الْعِنَايَاتِ وَسَيِّدُ أَهْلِ اللَّهُ وَالسَّمُواتِ الفَاتِحُ لِكُلِّ شَاهِدٍ حَضْرَةً اللَّرْضِ وَالسَّمُواتِ الفَاتِحُ لِكُلِّ شَاهِدٍ حَضْرَةً اللَّرْضِ وَالسَّمُواتِ الفَاتِحُ لِكُلِّ شَاهِدٍ حَضْرَةً المَشَاهِدِ النَّذِي أُسُوىَ بِجِسْمِهُ الشَّرِيفِ الحَاوِى المَشَاهِدِ الَّذِي أُسْرِيَ بِجِسْمِهُ الشَّريفِ الحَاوِي

لجَمِيع الكَمَالاَتِ وَرُوحِهِ الأَقْدُسِ العَالِي إِلَىٰ أَعْلَىٰ المَقَامَاتِ وَخَاطَبَهُ رَبُّهُ وَأَكْرَهُهُ بِأَعْظَم التَّحِيَّاتِ النُّورُ الأَبْهَرُ وَالسِّراجُ المُنِيرُ الأَزْهَرُ القَائِمُ بِكَمَالِ النُّورُ الأَبْهَرُ وَالسِّراجُ المُنِيرُ الأَزْهَرُ القَائِمُ بِكَمَالِ النُّهُ وَالسِّراجُ المُنْبُودِ مَعَ أَتَمِ العِبَادَاتِ صَلَّىٰ اللهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَعَلَىٰ آلِهِ وَأَصْحَابِهِ الَّذِينَ مَنْ اقْتَدَىٰ بِهِمُ اهْتَدَىٰ إِلَىٰ اللهِ وَصَارَ مِنْ أَهْلِ الهدَابَاتِ صَلَّى اللهُ وَسَلامًا لاَيبُلُغُ حَصْرَ عَدَدِهِمَا أَهْلُ الأَرْضِينَ وَالسَّمُواتِ \* ( اللَّهُمَّ ) صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَالسَّمُواتِ \* ( اللَّهُمَّ ) صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَالسَّمُواتِ \* ( اللَّهُمَّ ) صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَالسَّمُواتِ \* ( اللَّهُمَّ ) صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَالسَّمُواتِ \* ( اللَّهُمَّ ) صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَالسَّمُواتِ \* ( اللَّهُمَّ ) صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَالسَّمُواتِ \* ( اللَّهُمَّ ) صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَسَلاَةً لاَحِقَةً بِنُورِهِ \* ( اللَّهُمَّ ) صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَسَلاَةً لاَحِقَةً بِنُورِهِ \* ( اللَّهُمَّ ) صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَسَلاَةً لاَحِقَةً بِنُورِهِ \* ( اللَّهُمَّ ) صَلَّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ مَا اللَّهُمَّ ) صَلَّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ مَا اللَّهُمَّ ) صَلَّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَاللَّهُ مَا اللَّهُمَّ ) صَلَّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدِ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُمُ اللَّهُمَّ ) مَنْ اللَّهُولُ اللَّهُمَّ اللَّهُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ مَا اللَّهُ الْمُعَمِّدِ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ الْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْمُعَلِّ اللْهُ الْمُولِ اللَّهُ الْمُعِلَّةُ اللْمُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَ مُحَمَّد صَلَاةً مَقْرُونَةً بِذَكْرِهِ وَمَذْ كُورِه \* (اللَّهُمَّ)صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّد صَلَاةً جَامِعَةً بَيْنَ فَرَحِهِ وَسُرُورِهِ \* ( اللَّهُمَّ) صَلِّ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّد صَلاَةً مُنَوِّرَةً لِقُبُورِهِ \* (اللَّهُمَّ) صَلِّ عَلَىٰ سَيِّدِنَّا مُحَمَّد صَلاَةً اللَّهُمَّ صَلاَةً اللَّهُمَّ مَسْطُورِهِ وَصَلِّ عَلَىٰ جَوِيع ِ إِخْوَانِهِ مِنَ الأَنْبِياءِ وَالأَوْلِيَاءِ بِعَدَدِ النُّورِ وَظُهُورِهِ \* (اللَّهُمَّ ) صَلِّ عَلَىٰ سِرِّكَ الجَامِعِ الدَّالُ وَظُهُورِهِ \* (اللَّهُمَّ ) صَلِّ عَلَىٰ سِرِّكَ الجَامِعِ الدَّالُ عَلَيْكَ مُحَمَّد المُصْطَفَىٰ كَمَا هُوَ لائِقٌ بِكَ مِنْكَ إِلَيْهِ وَسَلَّمْ عَلَيْهِ بِمَا هُو خَصِيصٌ بِهِ مِنَ السَّلاَمِ لِكَيْكَ وَاجْعَلْ لَنَا مِنْ صَلاَتِهِ صِلَةً وَعَائِدًا تُتَمَّمُ بِهِمَا شُهُودَنَا وتُخَصِّصُ بِهِمَا مُؤْودَنَا وتُخَصِّصُ بِهِمَا مُؤْودَنَا وتُخَصِّصُ بِهِمَا مُؤْودَنَا وَتُخَصِّصُ بِهِمَا مُؤْودَنَا وتُخَصِّصُ بِهِمَا مُؤْودَنَا وَسُلامَةً بِبُرْهَانِ مَا ظَهَرَ مِنْ شَوَائِبِ الإِرَادَاتِ والاَخْتِيَارَاتِ وَالاَخْتِيَارَاتِ وَالاَخْتِيَارَاتِ وَالاَخْتِيَارَاتِ لَنَا أَتِيكَ بِالْقُوالِبِ وَالتَّذِيرِاتِ وَالاَضْطِرَارَاتِ لَنَا أَتِيكَ بِالْقُوالِبِ السَّلِيمَةِ حَسْبَمَا هُوَ لَكَيْكَ مِنَ المُصَالِقِيلَ وَالْجَمَالِ الأَنْفَسِ \* ( اللَّهُمَّ ) المُمْسَلِّمَةِ وَالْقُدُسِ وَالْجَمَالِ الأَنْفَسِ \* ( اللَّهُمَّ ) المُمَاتِينَ وَعَلَىٰ رُسُلِكَ المُطَهَرِينَ وَعَلَىٰ رُسُلِكَ المُطَهَرِينَ وَعَلَىٰ رُسُلِكَ المُطَهَرِينَ وَعَلَىٰ رُسُلِكَ المُوسِينَ وَعَلَىٰ حَمَلَةِ عَرْشِكَ وَعَلَىٰ وَمَلَكِ الْمُوتِ وَرِضُوانَ وَعَلَىٰ رُسُلِكَ المُوسِ وَرِضُوانَ وَمَلَكِ الْمَوْتِ وَرِضُوانَ وَمَلَكِ الْمَوْتِ وَرِضُوانَ وَمِلْكِ الْمُؤْتِ وَرِضُوانَ

خَازِن جَنَّنِكَ وَمَالِكِ وَرُومَانَ وَمُنْكَمٍ وَنَكِيرِ وَصَلِّ عَلَىٰ أَهْلِ طَاعَتِكَ أَجْمَعِينَ مِنْ أَهْلِ السَّمُواتِ وَالأَرضِينَ \* (اللَّهُمَّ ) أَجْمَعِينَ مِنْ أَهْلِ السَّمُواتِ وَالأَرضِينَ \* (اللَّهُمَّ ) صَلِّ عَلَىٰ فَاتِحِ الذِّرْوَة الكُلِّيَّةِ الرَّبَانِيَّةِ الإلْهِيَّةِ المَّدْسِيَّةِ اللَّهُمَّ الْفَدْسِيَّةِ اللَّهُمَّ الْفَخْتِمَةِ العَنْبَرِيَّةِ النَّدِيَّةِ المِسْكِيَّةِ الخَاصَةِ العَامَّةِ المُحَمَّدِيَّةِ الْكَامِلَةِ المُكَمَّلَةِ الْأَحْمَدِيَّةِ \* الْعَامَةِ المُحَمَّدِيَّةِ المَكَمَّلَةِ الْأَحْمَدِيَّةِ المَاكَمَّةِ الْأَحْمَدِيَّةِ المَالَّةِ المَحْمَّدِيَّةِ المَكَمَّلَةِ المَّحْمَدِيَّةِ المَالَّةِ المَحْمَدِيَّةِ المَحْمَدِيِّةِ المَحْمَدِيِّةِ المَحْمَدِيِّةِ المَحْمَدِيِّةِ المَحْمَدِيِّةِ المَحْمَدِيِّةِ المَّامِلِيَّةِ بِجَمِيعِ صَلَوَاتِكَ التَّامَّاتِ بَلْ صَلاَةً المَعْلُومَ اللَّهُ الْمَعْلُومَاتِ بَلْ مُعْلَومَاتِ بَلْ مُعْلُومَاتِ بَلْ مُعْلَاعً لِأَمْدَادِهَا لَلْمَعْلُومَاتِ بَلْ مُعْلُومَاتِ بَلْ مُعْلَومَاتِ بَلْ مُعْلَاعً لِأَمْدَادِهَا لَوْلَا النَّيْسِيِّةِ المَسْكِذَا النَّبِي الْمَعْلُومَ وَأَنْتَ المَقْصُودُ مِنَ الْوُجُودِ وَأَنْتَ السِّيِيمَةُ النَّتِيمَةُ النِّي لَكِيمَةُ النَّتِيمَةُ النَّيِيمَةُ النَّذِي المَالِي المَالِكِ وَالْدُ وَمَوْلُودِ وَأَنْتَ الْمُحَوْدِ وَأَنْتَ النَّورُ الَّذِي الْمَلِيْ وَالْمَارِكِ وَالْمَلِولُ النَّذِي الْمَارِكِ وَالْمَارِكِ وَالْمَارِكِ وَالْمَارِكِ وَالْمَارِكِ وَالْمَارِكِ وَالْمَاتِ النَّالِكَ اللَّهِ الْمَارِكِ وَالْمَارِكِ وَالْمَارِكِ وَالْمَارِكِ وَالْمَارِكِ وَالْمَارِكِ وَالْمَارِكِ وَالْمَارِكِ وَالْمَارِكِ وَالْمَامِلِي الْمَالِكَ وَالْمَامِلُولِ وَالْمَامِ الْمَالَاقِ الْمَالِقُولُ الْمَالِقُولُ الْمَالِقُومِ وَأَنْتَ النَّوالِي وَالْمَامِ اللَّهُ الْمُعَلِي الْمَالَالِي

مَلاً إِشْرَاقُكَ الأَرْضِينَ والسَّمُواتِ بَرَكَاتُكُلاتُحْصَى وَمُعْجِزَاتُكَ لاَيَحُدُّهَا الحَدُّ فَتُسْتَقْصَى الأَحْجَارُ وَلَمُعْجِزَاتُكَ لاَيَحُدُّهَا الحَدُّ فَتُسْتَقْصَى الأَحْجَارُ وَالْأَشْجَارُ سَلَّمَتْ عَلَيْكَ وَالْمَاءُ تَفَجَّرَ وَجَرَى مِنْ بَيْنِ نَطَقَتْ بَيْنَ يَدُيْكَ وَالْمَاءُ تَفَجَّرَ وَجَرَى مِنْ بَيْنِ الْمَاءُ تَفَجَّرَ وَجَرَى مِنْ بَيْنِ الْمَالِحَةُ حَلَتْ بِتَفْلَةً مِنْ بَيْنِ شَفَتَيْكَ بِبَعْتَكَ وَالْبِعْرُ الْمَالِحَةُ حَلَتْ بِتَفْلَة مِنْ بَيْنِ شَفَتَيْكَ بِبَعْتَتِكَ وَالْبِعْرُ الْمَالِحَةُ عَنْدَ فِرَاقِكَ حَنَّ إِلَيْكَ وَالْبِعْرُ الْمَالِحَةُ وَلَاقِكَ حَنَّ إِلَيْكَ وَالْبِعْرُ اللَّمُ الْمَالِحَةُ وَلَاقِكَ مَنْ اللَّهُ وَالْبِعْرُ اللَّهُ وَالْبِعْرُ اللَّهِ وَالْمَعْرُ اللَّهُ وَالْمَافِ وَالْعَلَابِ وَالْعَلَابُ وَالْعَلَابُ وَالْمَافِلُ وَالْمَالِ وَالْجَلالِ وَالْجَلالِ وَالْجَلالِ وَالْجَلالِ وَالْجَلالِ وَالْجَمَالِ وَالْجَلالِ وَالْجَلالِ وَالْمَالُ وَالْجَلالِ وَالْجَلالِ وَالْجَمَالِ وَالْجَلالِ وَالْجَمَالِ وَالْجَلالِ وَالْجَلالِ وَالْجَلالِ وَالْجَلالِ وَالْجَلالِ وَالْجَمَالِ وَالْجَمَالِ وَالْجَلالِ وَالْجَلالِ وَالْجَمَالِ وَالْجَلالِ وَالْجَلالِ وَالْجَلالِ وَالْجَمَالِ وَالْجَمَالِ وَالْجَلالِ وَالْجَلالِ وَالْجَلالِ وَالْجَلالِ وَالْجَلالِ وَالْجَمَالِ وَالْجَمَالِ وَالْجَلالِ وَالْجَمَالُ وَالْجَمَالِ وَالْجَلَالِ وَالْمَالِ وَالْجَلالِ وَالْجَلالِ وَالْجَلالِ وَالْمَامِلُ وَالْجَلالِ وَالْجَلالِ وَالْجَمَالِ وَالْجَلالِ وَالْجَلالِ وَالْجَلالِ وَالْمَامِلُ وَالْجَمَالِ وَالْجَلالِ وَالْجَلالِ وَالْمَامِلُ وَالْجَلالِ وَالْجَلالِ وَالْمَامِلُ وَالْمَالِ وَالْمَالِ وَالْمَامِلُ وَالْمَالِ وَالْمَالِ وَالْمَامِلُ وَالْمَامِلُ وَالْمَامِلُ وَالْمَامِلُ وَالْمَامِلُ وَالْمَامِلُ وَالْمَالِ وَالْمَامِلُ وَالْمَامِلُ وَالْمَامِلُ وَالْمُعَالِ وَالْمَامِ وَالْمَامِلُ وَالْمَالُ وَالْمَامِلُ وَالْمَامِلُ وَالْمَامِلُ

وَالْمَخْصُوصُ بِالشَّفَاعَةِ الْعُظْمَىٰ وَالْمَقَامِ الْمَخْمُودِ وَالْكَرَمِ الْعَلْقُ الْأَسْمَا وَبِلُواءِ الْحَمْدِ الْمَعْقُودِ وَالْكَرَمِ وَالْفُتُوَّةِ وَالْجُودِ فَيَاسَيِّدًا سَادَ الأَسْيَادَ وَيَاسَنَدًا اسْتَنَدَ الْفَتْرَةِ وَالْفُتُوَّةِ وَالْجُودِ فَيَاسَيِّدًا سَادَ الأَسْيَادَ وَيَاسَنَدًا اسْتَنَدَ الْمَعْرَاتِ وَقَضَاءِ الْعُورَاتِ وَقَضَاءِ الْحَاجَاتِ فَى هَذِهِ اللَّذْيَا وَعِنْدَ انْقِضَاءِ الأَّجَلِ وَبَعْدَ الْمَمَاتِ يَارَبُّنَا بِجَاهِهِ عِنْدَكَ تَقَبَّلْ مِنَّا الدَّعَوَاتِ وَارْفَعْ لَنَا الدَّرَجَاتِ وَاقْضِ عَنَّا التَّبِعَاتِ وَأَسْكِنَّا أَعْلَى الْجَنَّاتِ وَأَبِحْنَا النَّظُرَ إِلَىٰ وَجْهِكَ الْكَرِيمِ فَى حَضَرَاتِ وَأَبِحْنَا النَّطْرَ إِلَىٰ وَجْهِكَ الْكَرِيمِ فَى حَضَرَاتِ وَأَبِحْنَا النَّطْرَ إِلَىٰ وَجْهِكَ الْكَرِيمِ فَى حَضَرَاتِ وَأَبِحِنَا النَّيْسِينَ وَالصِّدِينَ وَالشَّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَالشَّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَالشَّهُمَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَالشَّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ الْعُفُو وَالْعَافِيةَ مَعَ اللَّيْسِ فَى الْقَضَاءِ آمِينَ يَارَبُ الْعَلْوِينَ يَارَبُ الْعَلْوَ وَالْعَافِيةَ مَعَ اللَّهُ فَى الْقَضَاءِ آمِينَ يَارَبُ الْعَلْمُ عَلَيْكَ يَارَسُولَ اللهِ الْعَلْمِينَ \* الصَّلِاةُ وَالسَّلامُ عَلَيْكَ يَارَسُولَ اللهِ الْعَلَى الْمَالِونِ اللهِ الْعَلْونِ وَالْعَافِيةَ مَعَ اللَّطْفِ فِى الْقَضَاءِ آمِينَ يَارَبُ اللهِ الْعَلْمَ وَالْعَافِيةَ مَعَ اللَّطْفِ فِى الْقَضَاءِ آمِينَ يَارَبُ اللهِ الْعَلْمِينَ \* الصَّلاةُ وَالسَّلامُ عَلَيْكَ يَارَسُولَ اللهِ الْعَلْكَ يَارَسُولَ اللهِ الْعَلْمِينَ \* الصَّلاةُ وَالسَّلامُ عَلَيْكَ يَارَسُولَ اللهِ الْعَلْمَانِ اللهِ الْعَلْمُ الْمَالِيَةِ عَلَى اللْعَلْمِينَ يَارَبُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَارَسُولَ اللهِ الْمُعْرِينَ اللْهُ الْمَاتِ وَالْمَلْولَ اللْهُ الْمَالِي الْمَالِي الْمَالِي اللهِ الْمَلْ الْمَالِي الْمَالِي الْمَالِي الْمَالِي الْمَالِي اللهِ الْمَالِي الْمَلْعِلَا الْمَلْولَ اللْمَلْولَ اللهِ الْمَالِي الْمَلْمُ الْمَالِي الْمَلْمُ الْمَالِي الْمَلْمُ الْمَالِي الْمَلْمُ الْمَالِي الْمَالِمُ الْمَالِي الْمَلْمُ الْمَالِمُ الْمُعْمِي اللْمَلْمُ الْمَالِمُ الْمَالِمُ الْمَالِمُ الْمَالِي

مَا أَكْرَمَكَ عَلَىٰ اللهِ \* الصَّلاةُ والسَّلامُ عَلَيْكَ اللهِ \* الصَّلاةُ والسَّلامُ عَلَيْكَ يَارَسُولَ اللهِ كُلُّ مَنْ دُونَكَ مُحِبُّ وَأَنْتَ حَبِيبُ اللهِ \* الصَّلاةُ وَالسَّلامُ عَلَيْكَ يَارَسُولَ اللهِ كُلُّ مَنْ دُونَكَ يَا رَسُولَ اللهِ اللهِ اللهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ عَلَيْكَ يَارَسُولَ اللهِ الأَنْبِياءُ وَالرُّسُلُ عَلَيْكَ يَارَسُولَ اللهِ الأَنْبِياءُ وَالرُّسُلُ مَمَدُّونَ مِنْ مَدَدِكَ النَّذِي خُصِّصْتَ بِهِ مِنَ اللهِ \* الصَّلاةُ وَالسَّلامُ عَلَيْكَ يَارَسُولَ اللهِ الأَنْبِياءُ وَالرُّسُلُ مَمَدُّونَ مِنْ مَدَدِكَ النَّذِي خُصِّصْتَ بِهِ مِنَ اللهِ \* الصَّلاةُ والسَّلامُ عَلَيْكَ يَارَسُولَ اللهِ الأَوْلِيَاءُ أَنْتَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ وَالسَّلامُ عَلَيْكَ يَارَسُولَ اللهِ اللهُ يَتَى مَنْ اللهِ \* وَالسَّلامُ عَلَيْكَ يَارَسُولَ اللهِ الْمَخْذُولُ مَنْ مَنْ سَلَكَ عَلَىٰ مَحَجَّتِكَ وَقَامَ بِحُجَتِكَ أَيَّدَهُ اللهُ \* الصَّلاةُ وَالسَّلامُ عَلَيْكَ يَارَسُولَ اللهِ الْمَخْذُولُ مَنْ اللهِ اللهِ الْمَخْذُولُ مَنْ اللهِ اللهِ اللهِ الْمَخْذُولُ مَنْ اللهِ المَصَلاةُ وَالسَّلامُ عَلَيْكَ يَارَسُولَ اللهِ الْمَخْذُولُ مَنْ اللهِ اللهُ الْمَخْذُولُ مَنْ اللهِ اللهِ الْمَخْذُولُ مَنْ اللهِ اللهِ الْمَخْذُولُ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ أَطَاعَلَ فَقَدْ أَطَاعَ اللهُ \* عَلَيْكَ يَارَسُولَ اللهِ مَنْ أَطَاعَلُ فَقَدْ أَطَاعَ اللهُ \* عَلَيْكَ يَارَسُولَ اللهِ مَنْ أَطَاعَلَ فَقَدْ أَطَاعَ اللهُ \* عَلَيْكَ يَارَسُولَ اللهِ مَنْ أَطَاعَلُ فَقَدْ أَطَاعَ اللهُ عَلَيْكَ يَارَسُولَ اللهِ مَنْ أَطَاعَ اللهُ عَلَيْكَ يَارَسُولَ اللهِ مَنْ أَطَاعَلُ فَقَدْ أَطَاعَ اللهُ عَلَيْكَ عَلَيْتُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الْمُعْتَلِقُ اللهُ ال

الصَّلاةُ وَالسَّلامُ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللهِ مَنْ عَصَاكَ فَقَدْ مَنَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ مَنْ أَتَى لِبَابِكَ مُتَوسِّلاً بِكَ قَبِلَهُ اللهُ \* الصَّلاةُ وَالسَّلامُ عَلَيْكَ يَارَسُولَ اللهِ مَنْ حَطَّ رَحْلَ ذُنُوبِهِ فَى عَبَاتِكَ غَفَرَ لَهُ اللهُ \* الصَّلاةُ وَالسَّلامُ عَلَيْكَ يَارَسُولَ اللهِ مَنْ حَطَّ رَحْلَ ذُنُوبِهِ فَى عَبَاتِكَ غَفَرَ لَهُ اللهُ \* الصَّلاةُ وَالسَّلامُ عَلَيْكَ يَارَسُولَ اللهِ مَنْ لَاذَ بِجَنَابِكَ يَارَسُولَ اللهِ مَنْ لاَذَ بِجَنَابِكَ السَّلامُ عَلَيْكَ يَارَسُولَ اللهِ مَنْ لاَذَ بِجَنَابِكَ وَعَلِقَ بِأَذْيَالِ جَاهِكَ أَعَزَّهُ اللهُ \* الصَّلاةُ وَالسَّلامُ عَلَيْكَ يَارَسُولَ اللهِ مَنْ أَمَّ لَكَ وَأَمَّلَكَ لَمْ يَخِبُ وَعَلِقَ بِأَذْيَالِ جَاهِكَ أَعَزَّهُ اللهُ \* الصَّلاةُ وَالسَّلامُ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللهِ تَوَسَّلْنَا بِكَ يَارَسُولَ اللهِ تَوَسَّلْنَا بِكَ يَارَسُولَ اللهِ تَوَسَّلْنَا بِكَ السَّلامُ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللهِ تَوَسَّلْنَا بِكَ السَّلامُ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللهِ تَوسَّلْنَا بِكَ السَّلامُ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللهِ تَوسَّلْنَا بِكَ اللهِ يَوسَلْنَا بِكَ اللهِ يَا رَسُولَ اللهِ يَوسَلْنَا بِكَ اللهِ يَكُونُ مِمَّنْ تَوَلَّكُ وَاللهِ بِكَ اللهِ يَوسَلْنَا بِكَ اللهُ يَوسَلْنَا بِكَ اللهُ يَوسَلَ اللهِ تَوسَلْنَا بِكَ اللهُ يَوسَلْنَا بِكَ اللهُ يَوسَلْنَا بِكَ يَا رَسُولَ اللهِ يَكَ نَرْجُو بُلُوغَ فِي الْقَبُولِ عَسَى وَلَعَلَّ يَا رَسُولَ اللهِ يِكَ نَرْجُو بُلُوغَ اللهُ يَكُونُ مِمَّنْ تَوْلًا فَاللهُ يِكَ نَرْجُو بُلُوغَ اللهُ يَكَ نَرْجُو بُلُوغَ اللهَ يَكُونُ مَمَّنْ تَوْلًا فَاللهُ يَكَ نَرْجُو بُلُوغَ اللهُ يَكَ اللهُ يَوْلَا اللهُ يَا رَسُولَ اللهِ يَكَ نَرْجُو بُلُوغَ وَالسَّلامُ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللهِ يِكَ نَرْجُو بُلُوغَ وَاللّهُ يَكُونُ مَلْنَا فَاللّهُ يَكَ اللهُ اللهُ يَكَ اللهُ ا

الأَملِ وَلَا نَخَافُ العَكْسَ ، حَاشًا وَاللهِ » الصَّلاةُ وَالسَّلامُ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللهِ مُحِبُّوكَ مِنْ أُمْتِكَ وَاقِفُونَ بِبَابِكَ يَاأَكْرَمَ الْخَلْقِ عَلَىٰ اللهِ » الصَّلاةُ وَالسَّلامُ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللهِ قَصَدْنَاكَ وَقَدْ فَارَقْنَا وَالسَّلامُ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللهِ قَصَدْنَاكَ وَقَدْ فَارَقْنَا إِلَىٰ اللهِ » الصَّلاةُ وَالسَّلامُ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللهِ عَلَيْكَ بِشُوقِ الْمَحَبَّةِ ضُيُوفًا نَرْجُو لِيَارَسُولَ اللهِ قَدْ جَعْنَاكَ بِشَوْقِ الْمَحَبَّةِ ضُيُوفًا نَرْجُو لِيَارَبُونَ اللهِ عَلَيْكَ يَا مَوْنَ اللهِ هَلَا اللهِ عَلَيْكَ يَا مَوْنَ اللهِ هَا الصَّلاةُ والسَّلامُ عَلَيْكَ يَارَسُولَ اللهِ قَدْ نَزَلْنَا بِحَيْلُونَ اللهِ قَدْ نَزَلْنَا بِحَيْلُ وَالسَّلامُ عَلَيْكَ يَارَسُولَ اللهِ قَدْ نَزَلْنَا بِحَيْكَ كَارَسُولَ اللهِ قَدْ نَزَلْنَا بِحَيْكَ وَالسَّلامُ عَلَيْكَ يَارَسُولَ اللهِ قَدْ نَزَلْنَا بِحَيْكَ وَأَقْسَمْنَا بِحَيَاتِكَ عَلَى اللهِ \*

الله \* الصَّلاهُ وَالسَّلامُ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللهِ \* الصَّلاةُ وَالسَّلامُ عَلَيْكَ يَا نَبِي اللهِ \* الصَّلاةُ والسَّلامُ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللهِ يَا حَبِيبَ اللهِ \* الصَّلاةُ والسَّلامُ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللهِ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللهِ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللهِ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللهِ \* الصَّلاةُ وَالسَّلامُ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللهِ \* الصَّلاةُ وَالسَّلامُ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللهِ وَعَلَى جَمِيعِ الأَنْبِياءِ وَالْمُرْسَلِينَ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللهِ وَعَلَى جَمِيعِ الأَنْبِياءِ وَالْمُرْسَلِينَ وَعَلَى سَائِرِ المَلائِكَةِ أَجْمَعِينَ \* ( اللَّهُمَّ ) وَارْضَ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللهِ أَجْمَعِينَ وَعَنْ التَّابِعِينَ وَعَنْ التَّابِعِينَ وَعَنْ التَّابِعِينَ وَمَنْ تَبِعَهُمْ بِإِحْسَانَ إِلَى يَوْمِ وَتَابِعِ اللّهُ وَالسَّلامُ عَلَيْكَ يَا حَبِيبَ الإلهِ وَالسَّلامُ عَلَيْكَ يَامَنْ جَاءَ بِالأَحْكَامِ اللهِ الْمَعْمُ عَلَيْكَ يَامَنْ جَاءَ بِالأَحْكَامِ اللهُ الْمَثْهُودِ \* الصَّلاةُ وَالسَّلامُ عَلَيْكَ يَامَنْ جَاءَ بِالأَحْكَامِ الشَّهُودِ \* الصَّلاةُ وَالسَّلامُ عَلَيْكَ يَاعَيْكَ يَا عَيْنَ الوُجُودِ \* الصَّلاةُ وَالسَّلامُ عَلَيْكَ يَا عَيْنَ الوُجُودِ \* الصَّلاةُ وَالسَلامُ عَلَيْكَ يَا عَيْنَ الوُجُودِ \* الصَّلاةُ وَالسَّلامُ عَلَيْكَ يَا عَيْنَ الوُجُودِ \* الصَّلاةُ وَالسَلامُ عَلَيْكَ يَا عَيْنَ الوُجُودِ \* الصَّلاةُ وَالسَلامُ عَلَيْكَ يَا عَيْنَ الوُجُودِ \* الصَّلاءُ وَالسَّلامُ عَلَيْكَ يَا عَيْنَ الوُجُودِ \* الصَّلاءُ وَالسَّلامُ عَلَيْكَ يَا عَيْنَ الوَجُودِ \* الصَّلاءُ اللهَ عَلَيْكَ يَا عَيْنَ الوَجُودِ \* الصَّلاءُ اللهُ عَلَيْكَ يَا عَيْنَ الْوَالْمُولِيْكَ الْمُؤْمِودِ \* الصَّلاءُ اللْعَالْمُ الْعَالِيْكُولِيْكَ الْمُؤْمِودِ \* الصَّلاءُ اللهُ عَلَيْكَ يَا عَيْنَ الْوَالْمُولِي اللهِ اللهِ الْعَلَيْكَ يَا عَيْلُولُ الْمُؤْمِولُ الْمَالِولِي اللهِ الْعَلَاقُ الْعَلَاقُ الْمُؤْمِو

الصَّلاةُ والسَّلامُ عَلَيْكَ يَاسِرَّ كُلِّ مَوْجُودِ \* الصَّلاةُ والسَّلامُ عَلَيْكَ يَامَعْدِنَ الْكَرَمِ وَالْجُودِ \* الصَّلاةُ وَالسَّلامُ عَلَيْكَ يَاسِرَّ نُقْطَة دَائِرَةِ الوُجُودِ \* الصَّلاةُ والسَّلامُ عَلَيْكَ يَامَنْ بَعْتَهُ اللهُ رَحْمَةً لِلعَالَمِينَ \* الصَّلاةُ وَالسَّلامُ عَلَيْكَ يَازَيْنَ المُرْسَلِينَ \* الصَّلاةُ وَالسَّلامُ عَلَيْكَ يَازَيْنَ المُرْسَلِينَ \* الصَّلاةُ وَالسَّلامُ عَلَيْكَ يَازَيْنَ المُرْسَلِينَ \* الصَّلاةُ وَالسَّلامُ عَلَيْكَ عَازَيْنَ المُرْسَلِينَ \* الصَّلاةُ وَالسَّلامُ عَلَيْكَ عَلَيْكَ عَلَيْكَ يَاوَصُلَةَ المُنْقَطِعِينَ \* الصَّلاةُ وَالسَّلامُ عَلَيْكَ يَا أَمَانَ الخَائِفِينَ \* الصَّلاةُ وَالسَّلامُ عَلَيْكَ يَا أَمَانَ الخَائِفِينَ \* الصَّلاةُ وَالسَّلامُ عَلَيْكَ يَا أَمْنِيَّةَ الرَّاجِينَ \* أَتَوَسَّلُ إِلَيْكَ بِكَ وَالسَّلامُ عَلَيْكَ يَا خُوسِيطِكَ وَمُواجَهَتِكَ وَتَوْجِيهِكَ وَوَجَاهِكَ وَجَاهِكَ وَجَاهِكَ وَبَوْرَاجَهَتِكَ وَتَخْصِيطِكَ وَخَاهِكَ وَجَاهِكَ وَجَاهِكَ وَبَوْنَ رَبِّكَ وَبِمَالاَيَعْلَمُهُ وَخُوجِيهِكَ وَخَاهِكَ وَبَوْمَ الْمَعْتَكَ وَبَعْمَلُهُ وَمُواجَهَتِكَ وَتَوْجِيهِكَ وَخُوجِيهِكَ وَخَاهِكَ وَجَاهِكَ وَبَعْمَالُكَ وَبِمَالاَيَعْلَمُهُ وَخُوجِيهِكَ وَخَاهِكَ وَبَعْلَمُهُ وَخُوجَاهِكَ وَبَعْمَالُكَ وَبِمَا لاَيعْلَمُهُ وَخُوجَاهِكَ وَبِمَا لاَيعْلَمُهُ وَخُوجِيهِكَ وَخُوجَاهِكَ وَبَعْمَالَكَ وَبِمَا لاَيعْلَمُهُ وَخُوجَاهِكَ وَجُاهِكَ وَبَعْمَالِكَ وَبِمَالاَيعُلْمُهُ وَيَعْلَمُهُ وَالْمَعْلِكَ وَبِمَا لاَيعْلَمُهُ وَخُوجُوبُونَ وَالْمَالِكَ وَبِمَالاَيعُلْمُهُ وَالْمَالِكَ وَبِمَا لاَيعْلَمُهُ وَالْمَالِكَ وَبِمَا لاَيعْلَمُهُ وَالْمَالِكَ وَبِمَا لاَيعُلْكُونَ وَالْمَالِكُ وَالْمَالِكُونَ وَالسَّلَامُ اللهُ الل

الله هُو وَبِمَا أَعْطَاكَ مِنْ عِلْم وَشُهُود وَمَقَام وَعُهُود وَمَقَام وَعُهُود وَكَمَال وَعُقُود وَوُصْلَة وَحَق وَحَقِيقَة وَرَأْفَة وَرَحْمَة وَعِنَايَة وَشَفَقَة عَلَى عَبِيدِهِ أَمَّتِكَ اللَّائِذِينَ المُتَوسِّنِكَ الوَاقِفِينَ بِأَرْوَاحِهِمْ وأَشْبَاحِهِمْ عَلَى بَابِكَ مِنْ المُتَوسِّدِينَ بِكَ مِنْ المُتَوسِدِينَ بِكَ مِنْ المُتَوسِدِينَ بِكَ مِنْ مَوْلاَكَ فَوْقَ مَا فِي آمَالِهِمْ فِي دُنْيَاهُمْ ودِينِهِمْ فَلاَنَ فَوْقَ مَا فِي آمَالِهِمْ فِي دُنْيَاهُمْ ودِينِهِمْ فَلانَ ابنَ فَلانَ ابنَ فَلانَ ابنَ فَلانَ اللهِ بَيْنَ يَدَيْهِ ويَدَيْكَ فَلانَ ابنَ فَلانَ اللهِ بَيْنَ يَدَيْهِ ويَدَيْكَ فَوْقَ وَالرَّأَفَة وَالتَّوْفِيقَ إِلَى اللهِ بَيْنَ يَدَيْهِ ويَدَيْكَ لَا اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ الهَا اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ

بِعُبُودِيَّتِهِ وَقِيامًا بِبَعْضِ وَفَاءِ حُقُوقِ رُبُوبِيَّتِهِ حَسْبَمَا يُمْكِنُهُ مِنْ طَاقَتِهِ مِعَ تَرْجِيحِ ذَلِكَ لِنَوْعِ قَابِلِيَّتِهِ ، بِوُفُورِ نَصِيبِهِ مِنَ الحُبِّ الْعَامِّ وَلَوَازِمِهِ وَالْخَاصِّ وَمَعَالِمِهِ ، لَكَ وَلِرَبِّكَ بَالِغًا بِذَلِكَ رُتْبَةَ وَالْخَاصِّ وَمَعَالِمِهِ ، لَكَ وَلِرَبِّكَ بَالِغًا بِذَلِكَ رُتْبَةَ اللهَنَاءِ فِيهِ ، وَالفَنَاءِ عَنْ الفَنَاءِ بِشُهُودِهِ إِيَّاهُ بِهِ فِي حَضْرَةِ وَحْدَتِهِ ، وَبِالْبَقَاءِ مَعَهُ فِي جَمِيعٍ مَعَالِمِهِ وَمَشَاهِدِهِ \* شَيْءٌ لِلهِ يَاسَيِّدَ المُرْسَلِينَ \* شَيْءٌ لِلهِ يَاسَيِّدَ اللهُ وَيَامَعُلِنَ فَيُعُورِ سِرِّ حَقِّهِ ، وَيَامَعُلِنَ طُهُورِ سِرِّ حَقِّهِ ، وَلَمُعْلِنَ بِكَوامِ فَهُورِ مِنْ خَلُقِهِ وَسَلَامًا دَائِمَيْنِ بِدَوَامٍ ظُهُورِ مَا ظَهَرَ وَالْمَالِهِ وَسُمُوسِ أَفْلَاكِ صِفَاتِهِ وَشَمُوسِ أَفْلَاكِ صِفَاتِهِ وَشَمُوسِ أَفْلَاكِ صِفَاتِهِ وَشَمُوسٍ أَفْلَاكِ صِفَاتِهِ وَجَوَامِعِ كَمَالِهِ فِي غَيْبِ حَضْرَةِ وَمُوامِعِ كَمَالِهِ بِجَلالِهِ وَجَمَالِهِ فِي غَيْبِ حَضْرَةِ وَمُوامِعِ كَمَالِهِ بِجَلالِهِ وَجَمَالِهِ فِي غَيْبِ حَضْرَةِ وَلَوْمِ كَمَالِهِ بِجَلالِهِ وَجَمَالِهِ فِي غَيْبِ حَضْرَةِ فَي غَيْبِ حَضْرَةِ وَمُوامِعِ كَمَالِهِ بِجَلالِهِ وَجَمَالِهِ فِي غَيْبِ حَضْرَةٍ وَلَا عَلَى الْمُعْرِقُ وَلَهُ الْمُؤْلِةِ بَعَلَاهِ وَجَمَالِهِ فِي غَيْبِ حَسَلَامَ الْمُؤْمِ وَالْمَعِ مِنْ الْمُؤْلِقِ الْمِنَانِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمَالِهِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِلِهُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْ

وَبِحُبِّ حِبِيبِكَ لَكَ وَبِدُنُوهِ وِنْكَ وِبِتَكَلِّيكَ لَهُ وَبِحُبِّ حِبِيبِكَ لَكُ وَبِحُبِّ حَبِيبِكَ لَكُ وَبِدُنُوهِ وِنْكَ وَبِتَكَلِّيكَ لَهُ وَبِالسَّبِ الَّذِى بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ أَنْ تُحْيِينَا مُتَمَسِّكِينَ بِشُنَّتِهِ وَمَحَبَّتِهِ وَأَنْ تَجْعَلَنَا مِنْ خِيارِ أُمَّتِهِ وَأَنْ تَسْتُرَنَا بِذَيْلِ حُرْمَتِهِ ، وَأَنْ تُمِيتنَا عَلَى دِينِهِ ، وَأَنْ تُمِيتنَا عَلَى دِينِهِ ، وَأَنْ تُمْيتنَا عَلَى دِينِهِ ، وَأَنْ تُمْيتنَا عَلَى دِينِهِ ، وَأَنْ تُمْيتنَا عَلَى دِينِهِ ، وَأَنْ تُمْيتِهِ ، وَأَنْ تُدْخِلَنَا الجَنَّة وَمَا القِيامَةِ فِي زُمْرَتِهِ ، وَأَنْ تُدْخِلَنَا الجَنَّة وَأَنْ تُدْخِلَنَا الجَنَّة إِيمَانِ بِشَفَاعَتِهِ مَعَ أَهْلِهِ وَخَاصَّتِهِ وَاجْمَعْنَا بِهِ وَبِهِمْ فِي مَقْعَدِ الصِّدُقِ عِندَكَ مُزيَّنِينَ بِزِينَةِ إِيمَانِ وَبِهِمْ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ نُورُهُمْ يَسْعَى بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَالْذِينَ آمَنُوا مَعَهُ أَيْدِيرٌ » فِي مَوْكِبِ الغُرْ وَالْفِورُ لَنَا أَنْومَ لُكَا نُورَنَا واغْفِرْ وَبِيلًا إِنْكَ عَلَى كُلِّ شَيْعِ قَدِيرٌ » \* فِي مَوْكِبِ الغُرِ السَّعَلَاءِ أَهْلِ السَّعَادَةِ غَلًا \* « مُحَمَّدُ وَلُولُونَ رَبَّنَا أَتْمِمْ لَلَنَا نُورَنَا واغْفِرْ رَحُمَاءُ لَاللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَيْدَادُهُ عَلَى الكُفَّارِ رُحَمَاءُ وَالْذِينَ مَعَهُ أَيْدَاءُ عَلَى الكُفَّارِ رُحَمَاءُ وَالْذِينَ مَعَهُ أَيْدَادُهُ عَلَى الكُفَارِ رُحَمَاءُ والْمَالِقُولُ وَلَا الْمَالِولِ السَّعَلَاءُ وَالْذِينَ مَعَهُ أَيْدَادُهُ عَلَى الكُفَادِ رُحَمَاءُ وَالْذِينَ مَعَهُ أَيْدُولُ وَالْفِي وَالْذِينَ والْمُؤْمِ وَلَا السَّعَادَةِ عَلَى الكُفَارُ وَمُعَالًا السَّعَلَيْنَ المُنْ السَّيَعِيلُ المُعْرَادِ وَالْفِينَ المُعْمَلِ المُولُونَ وَيَسْعَى المَالِي السَّهُ وَالْذِينَ وَالْمُؤْمِ وَالْمُولُونَ وَالْمُعْرِفُونَ وَالْمُؤْمِ وَالْمُولِ اللَّهُ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْم

بَيْنَهُمْ تَرَاهُمْ رُكَعًا سُجَّدًا يَبْتَغُونَ فَضْلاً مِنَ اللهِ وَرِضُوانًا سِيمَاهُمْ فِي وُجُوهِهِمْ مِنْ أَثَرِ السَّجُودِ ذَلِكَ مَثْلُهُمْ فِي التَّوْرَاةِ وَمَثَلُهُمْ فِي الإِنْجِيلِ ذَلِكَ مَثْلُهُمْ فِي التَّوْرَاةِ وَمَثَلُهُمْ فِي الإِنْجِيلِ كَرَرْعِ أَخْرَجَ شَطْأَهُ فَآزَرَهُ فَاسْتَغَلَظَ فَاسْتَوَى كَزَرْعِ أَخْرَجَ شَطْأَهُ فَآزَرَهُ فَاسْتَغَلَظَ فَاسْتَوَى عَلَى سُوقِهِ يُعْجِبُ الزَّرَاعَ لِيَغِيظَ بِهِمُ الكُفَّارَ وَعَدَ اللهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنْهُمْ مُعَمَّدِ اللهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنْهُمْ مُحَمَّدٍ اللهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنْهُمْ مُحَمَّدٍ اللهُ النَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنْهُمْ مُحَمَّدٍ اللهُ النَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنْهُمْ مُحَمَّدٍ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَعَمِلُوا المَعْلِيمِ لِمَا سَبَقَ مُحَمَّدٍ اللهَ وَسَحَيْهِ اللهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ اللهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ وَالحَمْدُ اللهِ رَبِ العَالَمِينَ ) .

<sup>(</sup>١) زاد هذه الصيغة شيخنا .

## الربع الرابع

الربع الرابع أن وَفِيكَ اللهُمَّ ) وَأَنُوسُكُ سِوَاكَ وَلاَ أَطْلُبُ وَمِنْكَ اللهُمَّ ) وَأَنُوسُلُ إِلَيْكَ فِي مِنْكَ إِلَّا إِيَّاكَ \* ( اللهُمَّ ) وَأَنُوسُلُ إِلَيْكَ فِي قَبُولِ ذَلِكَ كُلِّهِ بِالْوَسِيلَةِ الْعُظْمَى وَالْفَضِيلَةِ الْعُظْمَى وَالْفَضِيلَةِ الْعُظْمَى وَالْفَضِيلَةِ وَالنَّسُولِ المُرْتَضَى وَالنَّسُولِ المُرْتَضَى وَالنَّسُولِ المُرْتَضَى وَالنَّبِيِّ المُحْتَبَى ، وَبِهِ أَسْأَلُكَ أَنْ تُصلِّي عَلَيْهِ وَالنَّبِي المُحْتَبَى ، وَبِهِ أَسْأَلُكَ أَنْ تُصلِّي عَلَيْهِ وَالنَّبِي المُحْتَبِي السَّحْقِ وَالمَحْقِ وَالمَحْقِ وَالمَحْقِ وَالمَحْقِ وَالمَحْقِ وَالمَحْقِ وَالمَحْقِ وَالْمَحْقِ وَالْمَعْفِي وَالْمَحْقِ وَلَوْمُ وَفِى أَنْفُسِهِمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُ بُولِي الْمَقْوِلِ وَالْمَحْقِ وَالْمَحْقِ وَالْمَلُومِ وَالْمُعْلَى الْمَقْوِلِ وَالْمَعْقِ وَالْمَعْقِ وَالْمَعْقِ وَالْمَالِمِ الْمُعْلِقِ وَالْمَحْقِ وَالْمُولِ الْمَعْقِ وَالْمَعْقِ وَالْمُعْلَى الْمَقْوِلِ وَالْمَاقِ وَوْقِى أَنْفُولُومُ وَلَوْلُولُومُ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ وَالْمُعْلِقِ وَلَالْمُولُ وَلَالْمُولُولُومُ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْفِي الْمُعْلِقِ الْمُ

(يَارَبِّ) " ثَلاثًا » يَا (اللهُ ) "ثَلاثًا » (يَاحَيُّ يَاقَيُّومُ)

( يُارَبِّ ) " ثَلاثًا » ( يَا ذَا الجَلَالِ وَالإِ كُرَامِ ) " ثَلاثًا » \* (لاَ إِلَهُ إِلّا أَنْتَ لَيْنَا أَنْ حُمَ الرَّاحِمِينَ ) " ثَلاثًا » \* (لاَ إِلهَ إِلّا أَنْتَ سُبْحَانكَ إِنِّى كُنْتُ مِنَ الظَّالِحِينَ ) " ثَلاثًا » \* أَسْأَلُكَ أَنْ تُصلِّى عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّد صَلَاةً تَلِيقُ بِمُقَدَّسِ أَنْ تُصلِّى عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّد صَلَاةً تَلِيقُ بِمُقَدَّسِ كَمَالِهِ الأَقْدَسِ وَتَصْلُحُ لِكَبِيرِ مَقَامِهِ الأَنْفَسِ وَتَصْلُحُ لِكَبِيرِ مَقَامِهِ الأَنْفَسِ وَتُصْلُحُ لِكَبِيرِ مَقَامِهِ الأَنْفَسِ بَمُعَان تَفُوقُ وَتُجَلِّيا بِهَا وَتُحِفُ قَائِلَهَا بِشُهُودِ جَمَالِهِ الأَوْنَسِ سِمَعَان تَفُوقُ وَتُجَلِّيا بِهَا حَقِيقَةَ الاسْتِقَامَةِ فِي حَظَائِو قُدْسِكَ وَمَقَاصِيرِ أَنْسُكَ عَلَىٰ أَرَائِكِ مُشَاهَدَتِكَ وَتَجَلِّياتٍ مُنَازِلَتِكَ وَتَجَلِّياتٍ مُنَازِلَتِكَ وَمَقَاصِيرِ أَنْسِكَ عَلَىٰ أَرَائِكِ مُشَاهَدَتِكَ وَتَجَلِّياتٍ مُنَازِلَتِكَ وَمَقَامِيرِ وَالْجِيلِكَ وَمَقَاتِ سُبُحَاتٍ أَنْوَارِ ذَاتِكَ مُعَطَّرِينَ وَالْجَمَالِ الزَّاهِ وَالْجَلَالِ الْقَاهِرِ وَالْجَلَالِ القَاهِرِ وَالْجَلَالِ القَاهِرِ وَالْجَلَالِ القَاهِرِ وَالْجَلَالِ القَاهِرِ وَالْكَمَالِ الفَاخِرِ وَاسِطَةٍ عِقْدِ النَّبُوَّةِ ولُحَقِلِ النَّبُوةِ ولُجَةٍ والْحَمَالِ الفَاخِرِ واسِطَةٍ عَقْدِ النَّبُوةِ ولُجَةٍ والْحَمَالِ القَاهِرِ وَالْحَمَالِ الفَاخِرِ وَاسِطَةٍ عَقْدِ النَّبُوةِ ولُجَةٍ ولَيَحَمَّلُ الفَاخِرِ وَاسِطَةٍ عَقْدِ النَّبُوةَ ولُجَةٍ والْحَمَالِ الفَاخِرِ وَاسِطَةً عَقْدِ النَّبُوةَ ولُجَةً والْحَمَالِ الفَاخِرِ والْمَالِ الفَاخِرِ وَاسِطَةً عَقْدِ النَّبُوةَ ولُجَةً والْحَمَالِ الفَاخِرِ واسِطَةً عَقْدِ النَّابُوقَ ولُجَةً والْحَمَالِ الفَاحِرِ والْحَمَالِ الفَاحِرِ والْحَمَالِ الفَاحِرِ والْحَمَالِ الْعَافِلُ الْحَمَالِ الفَاحِرِ والْحَمَالِ الفَاحِرِ والْحَمَالِ الْحَلَى الْحَمَالِ الْمَاحِرِ والْحَمَالِ الْمَاحِلُ الْمَاحِلِ والْمَاحِلُ الْمَاحِلُ والْمَاحِلُولُ الْمَاحِلُ والْمَاحِلُ الْمَاحِلُ الْمَاحِلُ الْمَاحِلُ الْمَاحِيلِ الْمَاحِلُ الْمَاحِلُ الْوَالِولَ الْمُعَلِّي الْمَاحِلُ الْمَاحِلُولُ الْمِلْوِلُ الْ

 بِهَا أَسْرَارِنَا وَتُنَزِّهُ بِهَا أَفْكَارِنَا وتُصَفِّى بِهَا أَكْدَارِنَا وَتُصَفِّى بِهَا أَكْدَارِنَا يَنُورِ الفَتْحِ المُبِينِ يَا أَكْرَمَ الرَّاحِمِينَ \* صَلاةً تُنَجِّينَا بِهَا مِنْ هَوْلِ يَوْمِ القِيَامَةِ وَنَصَبِهِ وَزَلَازِلِهِ وَتَعَبِهِ يَاجَوَادُ يَا كَرِيمُ وَتَهْدِينَا بِهَا الصِّراطَ المُسْتَقِيمَ وَتُجِيرُنَا بِهَا مِنْ عَذَابِ الجَحِيمِ وَتُنَعِّمُنَا بِهَا فِي النَّعِيمِ المُقيمِ \* صَلاةً تُطْفِيءُ بِهَا عَنَّا وَهَجَ النَّعِيمِ المُقيمِ \* صَلاةً تُطْفِيءُ بِهَا عَنَّا وَهَجَ النَّعِيمِ المُقيمِ \* صَلاةً تُطْفِيءُ بِهَا عَنَّا وَهَجَ حَرِّ القَطِيعةِ بِبَرْ دِيقِينِ وصَالِكَ وَتُلْبِسُنَا بِهَا أَسْرَارَ وَمُحَلِيقٍ أَنُوارِ غُرَرِ تَبَلِّجِ رَوْنَقِ مَجْدِ كَمَالِكَ وَتُلْبِسُنَا بِهَا أَسْرَارَ وَمُرَدِ تَبَلِّجِ رَوْنَقِ مَجْدِ كَمَالِكَ فِي الحَضَراتِ العِنْدِيَّةِ وَالمَشَاهِدِ القُدُسِيَّةِ مُنْخَلِعِينَ عَنْ ذَوَاتِ البَشْرِيَّةِ وَالمَشَاهِدِ القُدُسِيَّةِ مُنْخَلِعِينَ عَنْ ذَوَاتِ البَشْرِيَّةِ وَالمَشَاهِدِ القُدُسِيَّةِ مُنْخَلِعِينَ عَنْ ذَوَاتِ البَّهُ الْمَورَارِ البَّشَرِيَّةِ وَالمَشَاهِدِ القُدُسِيَّةِ مُنْخَلِعِينَ عَنْ ذَوَاتِ اللَّهُ الشَرَارِ الرَّبَانِيَّةِ وَجَوَاهِرِ الحِكَمِ الفَرْدَانِيَّةِ وَحَقَائِقِ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ وَالْمَانِفُ الْمُورِيَةِ وَسَرَائِعِ مَكَارِمِ الْمُحَمَّدِيَةِ وَلَا اللهُ ) « ثَلَاثًا» • نَسْأَلُكَ بِدَقَائِقِ مَعَانِي اللهُ ) « ثَلَاثًا» • نَسْأَلُكَ بِدَقَائِقِ مَعَانِي

WENTENBURGEREE BEERE BEERE

عُلُومِ القُرْآنِ الْعَظِيمِ الْمُتَلَاظِمةِ أَمُواجُها فِي الْمُورِ وَبِآيَاتِهِ الْبَيْنَاتِ الزَّاهِرَاتِ الْبَاهِرَاتِ عَلَىٰ مَظْهَرِ لِسَانِ عَيْنِ سِرِّكَ الْمَصُونِ أَنْ الْوَجْدِ وَأَنْ تَكْسُونَا حُلَلَ صِفَاتِ كَمَالِ سَيِّدِنَا وَحَبِيبِنَا مُحَمَّد صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نُورِ الْجَلَالَةِ ، وَأَنْ تَسْقِينَا مِنْ كَوْثَرِ مَعْرِفَتِهِ رَحِيقَ نَورِ الْجَلَالَةِ ، وَأَنْ تَسْقِينَا مِنْ كَوْثَرِ مَعْرِفَتِهِ رَحِيقَ نَورِ الْجَلَالَةِ ، وَأَنْ تَسْقِينَا مِنْ كَوْثَرِ مَعْرِفَتِهِ رَحِيقَ نَورِ الْجَلَلَةِ ، وَأَنْ تَسْقِينَا مِنْ كَوْثَرِ مَعْرِفَتِهِ رَحِيقَ نَورِ الْجَلَلَةِ ، وَأَنْ تَسْقِينَا مِنْ كَوْثَرِ مَعْرِفَتِهِ رَحِيقَ نَورِ الْجَلَلَةِ فِيقِ الفَائِزِينَ بِالْأَكْمَلِيَّةِ فِي كُلِّ خُلَيْ فَى الرَّفِيقِ الفَائِزِينَ بِالْأَكْمَلِيَّةِ فِي كُلِّ خُلَيْ اللهُ عَلَيْهِ وَاللَّهِ فَالْمُ عَلَيْهِ وَسَلَّا لِللَّا عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْمَوْلِ الْعَظِيمِ وَالْكَرَمِ الْعَمِيمِ الْعَظِيمِ وَالْحَلَاءِ الجَسِيمِ وَالْكَرَمِ الْعَمِيمِ الْعَضِيمِ بِحُرْمَةِ هَذَا النَّبِيِّ الْكَرِمِ الْعَمِيمِ بِحُرْمَةِ هَذَا النَّبِي الْكَرِمِ الْعَمِيمِ بِحُرْمَةٍ هَذَا النَّبِي الْكَرَمِ الْعَمِيمِ بِحُرْمَةِ هَذَا النَّبِي الْكَرَمِ الْعَمِيمِ بِحُرْمَةٍ هَذَا النَّبِي الْكَرَمِ الْعَمِيمِ بِحُرْمَةٍ هَذَا النَّيِي الْكَرِيمِ الْعَمِيمِ بِحُرْمَةٍ هَذَا النَّرِي الْمُقَاءِ الجَسِيمِ الْمُولِ الْمَعْلِيمَ وَالْمَسَافِي الْمُعْتِيمِ الْمُؤْتِي الْمُؤْتِيمِ الْمُؤْتِي الْمِلْمُ الْمُؤْتِي الْمُؤْتِي الْمُولِ الْمُؤْتِي الْمُؤْتِي الْمُؤْتِي الْمُؤْتِي الْمُؤْتِي الْمُوتِي الْمُؤْتِي الْمُؤْتِي الْمُؤْتِي الْمُؤْتِي الْمُوتِي الْمُو

أَنْ تُصلِّى وَتُسلِّم عَلَيْهِ صَلَاتَكَ وَسَلَامَكَ فِي طَيِّ عِلْمِكَ الأَبْدِيِّ \* صَلَاةً عِلْمِكَ الأَبْدِيِّ \* صَلَاةً لاَ يَضْبِطُهَا العَدُّ وَلَا يَحْصُرُهَا الحَدُّ وَلَا تُكَيِّفُهَا العِبَارَةُ وَلَا تَحْوِيهَا الإِشَارَةُ سَطَعَ فَجْرُهَا بِحَظِّهَا العِبَارَةُ وَلَا تَحْوِيهَا الإِشَارَةُ سَطَعَ فَجْرُهَا بِحَظِّهَا الأَنْفَسِ عَلَى أَفْرَادِ الْفُحُولِ فَأَبْهَتْ وَأَبْهِنَ وَلَمْعَ فَرُوكَا لِفَانُهُ وَلَمْعَ فَرُوكَا لِمَعْتَلِمُ وَلَمْعَ فَوْرَهُمَا بِفَيْضِهِ الأَقْدَسِ عَلَى ذَوى العُقُولِ فَأَدْهَشَ وَحَيَّرَ \* صَلَاةً وَسَلَامًا يَنْزِلانِ مِنْ أَفْقِ كُنْهِ بَاطِنِ وَحَيَّرَ \* صَلَاةً وَسَلَامًا يَنْزِلانِ مِنْ أَفْقِ كُنْهِ بَاطِنِ النَّالَةِ اللَّهُ وَسَلَامًا يَنْزِلانِ مِنْ أَفْقِ كُنْهِ بَاطِنِ وَيَرَقَقِيانَ مِنْ سِدْرَةِ مُنْتَهَى العَارِفِينَ إِلَى مَرْكَزِ وَيَرَقَقِيانَ مِنْ سِدْرَةِ مُنْتَهَى العَارِفِينَ إِلَى مَرْكَزِ وَيَكِلَا النَّورِ المُبِينِ مَوْلَانَا مُحَمَّد عَبْدِكَ وَنَبِينَ وَيَرْتُقِيلَ مَنْ المُرْسَلِينِ مَوْلَانَا مُحَمَّد عَبْدِكَ وَنَبِينَ وَعَيْنُ وَرَسُولِكَ ، عِلْمُ يَقِينِ العُلَمَاءِ الرَّبَّانِيينَ ، وَعَيْنُ وَرَسُولِكَ ، عِلْمُ يَقِينِ العُلَمَاءِ الرَّبَّانِيينَ ، وَحَقُ يَقِينِ الأَنْفِينِ المُحْلَقِيةِ الصَّدِيقِينَ ، وَحَقُ يَقِينِ الأَنْفِينِ المُحْلَقِةِ السَّدِينَ الْمُرْسَلِينَ وَتَحَيَّرَتْ فِي ذَرْكِ حَقَائِقِهِ المَالَّذِينَ المُدْرَقِينَ المُرْسَلِينَ وَتَحَيَّرَتْ فِي دَرْكِ حَقَائِقِهِ المَالِهُ الْمُوسَلِينَ وَتَحَيَّرَتْ فِي دَرْكِ حَقَائِقِهِ المَالِهُ المَوْلِ مَنَ المُرْسَلِينَ وَتَحَيَّرَتْ فِي دَرْكِ حَقَائِقِهِ المَالِهُ الْمُولِي المُعْرَاقِيقِ الْقَرْمَ مِنَ المُرْسَلِينَ وَتَحَيَّرَتْ فِي دَرْكِ حَقَائِقِهِ الْمَوْلِ مَنْ المُرْسَلِينَ وَتَحَيَّرَتْ فِي دَرْكِ حَقَائِقِهِ المَالْمُولِي الْمِنْ المُولِي المَالِيةِ الْمُولِيةِ الْمُنْهِ الْمَالِيةِ الْمُلْمِينَ المَالِيةِ الْمَالِيةِ الْمَوالِيةِ الْمَالِيةِ الْمَالِيةِ الْمَالِيةِ الْمَالِيةِ الْمَالِيةِ الْمَالِيةِ الْمُحَمِّلِيةِ الْمَالِيةِ الْمَالِيةِ الْمَالِيةِ الْمَالِيةِ الْمَالِيةِ الْمَالِيةِ الْمَالِيةِ الْمَالِيةِ الْمَالِيةِ الْمَلْمُ المَالِيةِ الْمَالِيةِ الْمَا

عُظَمَاءُ المَلائِكَةِ المُهيَّمِينَ المُنْزَلُ عَلَيْهِ بِلِسَانِ عَرَبِيِّ مُبِينٍ (لَقَدْ مَنَّ اللهُ عَلَىٰ المُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فَرِبِي مُبِينٍ (لَقَدْ مَنَّ اللهُ عَلَىٰ المُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولاً مِنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُرْكِيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَال مُبِينٍ ) \* صَلاةً وَسَلامًا يَجِلانِ مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلال مُبِينٍ ) \* صَلاةً وسَلامًا يَجِلانِ عَنِ الدَّوْكِ وَالْحَدِّ عَنِ الدَّحْشِ وَالْعَدُّ وَيُنزَّ هَانِ عَنْ الدَّرْكِ وَالْحَدِّ عَنِ الدَّوْكِ وَالْحَدِّ عَنِ الدَّوْكِ وَالْحَدِّ عَنِ الدَّوْلِ وَالْحَدِّ عَنِ الدَّوْلِ وَالْحَدِّ عَنِ الدَّوْلِ وَالْحَدِّ عَنِ الدَّهُمَا أَعْلَىٰ دَرَجَاتِ عَنِ الدَّوْلِ وَالْحَدِ زُلْفَى \* مَلَاةً وَسَلَامًا يُبَلِّغُانِ قَائِلَهُمَا أَعْلَىٰ دَرَجَاتِ عَلَىٰ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ المُقَرَّبِينَ وَيُنِيلَانِهِ زُلْفَى مُرَاتِبِ أَوْلِياءِ اللهِ اللهِ المُخْلَصِينَ بِمَواهِبِ ( وَنُرِيدُ مَرَاتِبِ أَوْلِياءِ اللهِ المُخْلَصِينَ بِمَواهِبِ ( وَنُرِيدُ مَرَاتِبِ أَوْلِياءِ اللهِ المُخْلَصِينَ بِمَواهِبِ ( وَنُرِيدُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهَالَّذِينَ الْمَتَعْفُوا فِي الْمَكَانَةِ العُلْيَا وَالْعَلَيْمُ أَلْ وَلَيْكِ اللهَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ مُ لَدَيْنَا مَكِينَ ﴿ إِنَّكَ أَمِينَ يَا رَبَّ العَالَمِينَ ، يَا أَللهُ ، اللهَ اللهُ مُ لَدَيْنَا مَكِينَ أَ مَينَ عَلِيمُ ، يَا عَلِيمُ ، يَا عَلِيمُ ، يَا وَدُودُ \* يَا جَلِيمُ ، يَا عَلِيمُ ، يَا وَدُودُ \* يَا جَلِيمُ ، يَا عَلِيمُ ، يَا وَدُودُ \* يَا بَاسِطُ ، يَا فَتَاحُ ، يَا حَلِيمُ ، يَا عَلِيمُ ، يَا عَلِيمُ ، يَا وَدُودُ \*

نَسْأَلُكَ عَوَاطِفَ الكَرَم وَفُواتِحَ الجُودِ أَقِلْ عَثَرَاتِنَا مِنْ كَثَائِف وَجُودِنَا المُظْلِمَة بِالبُعْدِ مِنْكَ واغْفِرْ لَنَا بِنُورِ قُرْبِكَ وَنَعِّمْنَا بِصَفَاء وُدِّكَ وَطَهِّرْنَا مِنْ حَدَثِ الْجَهْلِ بِالْعِلْمِ الْإِلهِّي وَأَتْحِفْنَا بِالحُبِّ الرَّبَّانِيِّ وَالْوَصْلِ الْمَعْنُويِ كَمَنْ اصْطَفَيْتَهُ حَتَّى أَحْبَبْتَهُ وَلَا أَذُنَّ سَمِعَتْ الرَّبَّانِيِّ وَالْوَصْلِ الْمَعْنُويِ كَمَنْ اصْطَفَيْتَهُ حَتَّى أَحْبَبْتَهُ وَلَا أَذُنَّ سَمِعَتْ وَلَا خَدُنْتَ لِعِبَادِكَ الصَّالِحِينَ وَلَا خَدُنْ المَرْضِيِّينَ أُولِي الاسْتِقَامَةِ فِي الْمُسْتَوَى وَلَا خَمْنُ وَلَا أَذُنَّ المَسْتَوَى الأَنْمَةِ المَرْضِيِّينَ أُولِي الاسْتِقَامَةِ فِي الْمُسْتَوَى الأَزْمَى وَالأَفْقِ الْمُبِينِ ، يَا أَلله ، يَا بَرُّ ، يَا رَحِيمُ الأَزْمَى وَالأَفْقِ الْمُبِينِ ، يَا أَلله ، يَا بَرُّ ، يَا رَحِيمُ الْأَذُمَى وَالْأَفْقِ الْمُبِينِ ، يَا أَلله ، يَا بَرُّ ، يَا رَحِيمُ الْمُؤْفِقِ وَسَابِغَ النَّعَمِ نَسْأَلُكَ بِنُورِ وَجُهِكَ الْعَظِيمِ اللبَرَّةَ الْمُطَاءِ وَسَابِغَ النَّعَمِ نَسْأَلُكَ بِنُورِ وَجُهِكَ الْعَظِيمِ اللبَرَّةَ الْمُعَلِمُ اللهُ عَلَيْهِ الْمُعَلِمُ مَنْ فُورِ كَمَالِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَّى الله عَلَيْهِ الْمُعَلِمِ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُصَافِقَى عِنَايَتِكَ وَأَنْ تَتَحَقَّقَ صِفَاتُنَا بِفَاتِهِ وَسَلَّمَ مُصَلَّفَى عِنَايَتِكَ وَأَنْ تَتَحَقَّقَ صِفَاتُنَا بِفَاتِهِ الْمُقَدِّسَةِ بِجَلَالَتِكَ ، وَتَتَحَقَّقَ صِفَاتُنَا بِضَاتِهِ الْمُعَاتِيةِ الْمُعْتَلِكَ ، وَتَتَحَقَّقَ صِفَاتُنَا بِضَفَاتِهِ الْمُقَدِّسَةِ بِجَلَالَتِكَ ، وَتَتَحَقَّقَ صِفَاتُنَا بِعَلَالِيقِهِ الْمُقَاتِهِ وَلَا الْمُؤْلِكِ اللهُ الْمُؤْلِكِ الْمُؤْلِقِي الْمُؤْلِكِ الْمَلِكَ ، وَتَتَحَقَّقَ صِفَاتُهُ الْمُؤْلِقِ الْمُؤْلِقِ الْمُؤْلِقِ الْمُؤْلِقِ الْمُؤْلِلَةُ اللهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقِ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقِ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقِي الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقِ الْم

المُشَرَّفَةِ بِمَحَبَّتِكَ وَتَتَبَدَّلَ أَخْلَاقُنَابِأَخْلاقِهِ الْمُعَظَّمَةِ بِكَرَامَتِكَ فَيَكُونَ عِوضًا لَنَا عَنَّا فَنَحْيَا كَحَيَاتِهِ الطَّيِّبَةِ النَّقِيَّةِ ، وَنَمُوتَ كَمَوْتَتِهِ السَّوِيَّةِ الرَّضِيَّةِ وَفِي الْقُبُورِ لَنَا سِرَاجًا مُنِيرًا وَبَهْجَةً وَعِنْدَ اللَّقَاءِ عُدَّةً وَبُرْهَانًا وَحُجَّةً \* الصَّلَاةُ(١)وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ عدة وبرهانا وحجة \* الصلاة الله عليك يا سَيِّدِى يَا رَسُولَ اللهِ عَدَدَ مُلْكِ اللهِ مَا دَامَ مُلْكُ اللهِ فَى كُلِّ نَفَس وَلَمْحَة وَطَرْفَة يَطْرِفُ بِهَا أَهْلُ السَّمُواتِ وَأَهْلُ الأَرْضِينَ وَعَلَىٰ آلِكَ وَأَصْحَابِكَ وَأَشْرَاتِ وَأَهْلُ الأَرْضِينَ وَعَلَىٰ آلِكَ وَأَصْحَابِكَ وَأَتْبَاعِكَ وَمُحِبِيكَ \* ( اللَّهُمَّ ) جَدِّدْ وُجُودًا مِنْ صَلَواتِكَ التَّامَّاتِ وَتَحِيَّاتِكَ الزَّاكِيَاتِ وَرِضُوانِكَ صَلَواتِكَ التَّامَّاتِ وَتَحِيَّاتِكَ الزَّاكِيَاتِ وَرِضُوانِكَ الأَّكْبُرِ الأَتَمِّ الأَدْوَمِ عَلَىٰ أَكْمَلِ عَبْدَ لَكَ فِي هٰذَا الْأَكْبُرِ الأَتَمِّ الأَدْومِ عَلَىٰ أَكْمَلِ عَبْدَ لَكَ فِي هٰذَا الْعَالَمِ مِنْ بَنِي آدَمَ الَّذِي أَقَمْتَهُ لَكَ ظِلاً وَجَعَلْتَهُ الْعَلَىٰ فِيكَ الْحَوَائِحِ خَلْقِكَ قِبْلَةَ وَمَحَلاً وَاصْطَفَيْتَهُ لِنَفْسِكَ لِلْحَوَائِحِ خَلْقِكَ قِبْلَةَ وَمَحَلاً وَاصْطَفَيْتَهُ لِنَفْسِكَ الْحَوَائِحِ خَلْقِكَ قِبْلَةَ وَمَحَلاً وَاصْطَفَيْتَهُ لِنَفْسِكَ الْحَوَائِحِ خَلْقِكَ قِبْلَةَ وَمَحَلاً وَاصْطَفَيْتَهُ لِنَفْسِكَ النَّذِي الْعَنْعَالَةُ اللهَالَمِ مِنْ بَنِي آدَمَ النَّذِي أَقَمْتَهُ لَكَ فَالْمَا فَيْكَ لِلَا اللهُ الْمَالَمُ الْمَالِقَالَةُ اللهُ الْمَالَةُ اللهُ اللهُ الْمَالَةُ اللهُ اللهُ اللهُ الْمَالَةُ اللهُ الْمَالِكُ اللهُ المُعَلِّ اللهُ المُعْتَلِهُ اللهُ لحَوَائِج خَلْقِكَ قِبْلَة وَمَحَلاً وَاصْطَفَيْتَهُ لِنَفْسِكَ

وَأَقَمْتُهُ بِحُجَّتِكَ وَأَظْهَرْتَهُ بِسَطْوَتِكَ وَاخْتَرْتَهُ مُسْتَوَى لِتَجَلِّيكَ وَمَنْزِلاً لِتَنْفِيذِ أَوَامِرِكَ وَنَواهِيكَ فَي أَرْضِكَ وَسَمَواتِكَ ، وَوَاسِطَةً بَيْنَكَ وَبَيْنَ مُكُوّنَاتِكَ فَبَلِّغْ سَلَامَ عَبْدِكَ هٰذَا إِلَيْهِ فَعَلَيْهِ مِنْكَ الآن مِنْ عَبْدِكَ أَفْضَلُ الصَّلَوَاتِ وَأَشْرِفُ التَّحِيَّاتِ وَأَرْكَىٰ التَّسْلِيمَاتِ [ (اللَّهُمَّ ) ذَكِّرُهُ بِي لِيَذْكُونِي وَأَرْكَىٰ التَّسْلِيمَاتِ آ (اللَّهُمَّ ) ذَكِّرهُ بِي لِينْكُونِي عِنْدُكَ بِمَا أَنْتَ تَعْلَمُ أَنَّهُ نَافِعٌ لِي عَاجِلاً وَآجِلاً وَآجِلاً عَلَىٰ قَدْرِ مَعْرِفَتِهِ بِكَ وَمَنْزِلَتِهِ لَدَيْكَ لاَ عَلَىٰ قَدْرِ عَلْمِي وَمُنْتَهَىٰ فَهْمِي إِنَّكَ بِكُلِّ فَضْلٍ جَدِيرٌ عَلْمِي وَمُنْتَهَىٰ فَهْمِي إِنَّكَ بِكُلِّ فَضْلٍ جَدِيرٌ وَبِالإِجَابَةِ قَدِيرًا « ثَلَاثًا » \* [أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهُ إِلاَّ اللهُ وَالْوَالِ وَالظَّوَاهِرِ أَزْلِيًّا أَبْدِيًّا مُسْتَوْلِيًا أَلْهُ تَوْجِيدًا ذَاتِيًّا صَمَدَانِيًّا مُسْتَوْلِيًا أَلْهُ تُوْجِيدًا ذَاتِيًّا صَمَدَانِيًّا مَسْتَوْلِيًا عَلَىٰ اللَّهُ إِلَا اللهُ إِلاَ اللهُ إِلاَ اللهُ إِلاَ اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَىٰ البَواطِنِ وَالظَّوَاهِرِ أَزْلِيًّا أَبْدِيًّا مُسْتَوْلِيًا عَلَىٰ البُواطِنِ وَالظَّوَاهِرِ أَزْلِيًّا أَبْدِيًّا مُسْتَوْلِيًا عَلَىٰ اللهُ وَالْوَافِرِ وَالظَّوَاهِرِ أَزْلِيًّا أَبْدِيًّا مُسْتَوْلِيًا عَلَىٰ البُواطِنِ وَالظَّوَاهِرِ أَزْلِيًّا أَبْدِيًّا مُسْتَوْلِيًا عَلَىٰ الْأَوَائِلِ وَالأَواخِرِ \* أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلٰهَ إِلاَهُ إِلاَ اللهُ إِللهَ إِلاهَ إِلاَ اللهُ إِللهَ إِلاَهُ إِللهَ إِلاَهُ إِللهُ إِللهَ إِللهُ إِللهُ إِللهُ إِللهُ إِللهُ إِللهُ إِللهُ إِللهُ اللهُ أَلْهُ اللهُ إِللهُ إِللهُ إِللهُ إِللهُ إِللهُ إِللهُ إِللهُ إِللهُ إِلا اللهُ إِللهُ إِللهُ إِللهُ إِللهُ اللهُ إِللهُ إِللهُ إِللهُ إِللهُ اللهُ إِللهُ إِللهُ إِللهُ إِللهُ إِللهُ إِللهُ إِللهُ إِلهُ إِللهُ إِللهُ إِللهُ إِللهُ اللهُ إِللهُ إِلهُ إِلهُ إِللهُ إِلهُ إِلهُ إِلْهُ إِلْهُ إِلْهُ إِلْهُ اللهُ إِللهُ إِلهُ إِللهُ إِللهُ إِللهُ إِلهُ إِلْهُ إِلهُ إِل

توْحِيدًا وَصْفِيًّا كَشْفِيًّا سَارِيًا بِمَشَارِقِ الْكُمَالِ الْبَاهِرِ غَيْبِيًّا عَيْنِيًّا جَارِيًا بِمَنَافِذِ الشَّورِ السَّافِرِ \* أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلٰهَ إِلاَّ اللهُ تَوْحِيدًا اسْمِيًا مَالِعًا أَدْوَارَ اللَّوْنَارِ وَالْمَآثِرِ جَالِيًّا طَوَالِع الأَسْرَارِ فِي الدَّوَائِرِ \* اللَّوْنَارِ وَالْمَآثِرِ جَالِيًّا طَوَالِع الأَسْرَارِ فِي الدَّوَائِرِ \* أَشْهَدُ أَنْ سَيِّدُنَا مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ تَوْحِيدًا ذَاتِيًّا تَنَزَّلَ بِالأَوْتَارِ وَالأَشْفَاعِ وَنَنَقَلَ فِي أَفْرَادِ الأَعْدَادِ بِالفُرْقَانِ وَالاَجْتِمَاعِ وَنَنَقَلَ فِي أَفْرَادِ الأَعْدَادِ بِالفُرْقَانِ وَالاَجْتِمَاعِ وَالْإَجْمَالُ وَتَنْزُوى فِي ظِلِّ أَحَدِيتِهِ اللهُ اللهُ

وَمِنْ طَلْعَتِهِ أَزْهَرَتْ كَوَاكِبُ آدَمَ، أُمِدَّ بِلَطَائِفِ الْجَمْعِيَّاتِ طَوَائِفُ الْأَكْوَانِ وَاسْتَضَاءَ فِي أَصْدَافِ الْأَوْصَافِ بِلَوَادِمِ الرَّحْمَٰنِ رَجَعَتْ إِلَيْهِ لَوَامِعُ الأَوْصَافِ بِلَوَادِمِ الرَّحْمَٰنِ رَجَعَتْ إِلَيْهِ لَوَامِعُ الرَّغَبُوتِ غَيْبًا وَظُهُورًا وَهَمَعَتْ مِنْهُ مَوَاطِرُالرَّحَمُوتِ الرَّغَبُوتِ غَيْبًا وَظُهُورًا \* ( اللَّهُمَّ ) فَيِحَقِّ سُورِهِ مَطْوِيًّا وَمَنْشُورًا \* ( اللَّهُمَّ ) فَيِحَقِّ سُورِهِ الْمَدْلُوَّةِ بِلِسَانِ البَيَانِ عَنْ حَضْرَةِ القِدَم وَسُتُورِهِ الْمَجْلُوَّةِ فِيها عَرَائِسُ الْحَقَائِقِ وَالْحِكَم نَزَلْ الْمَجْلُوَّةِ فِيها عَرَائِسُ الْحَقَائِقِ وَالْحِكَم نَزَلْ مَطَلَاقً وَالْحِكَم نَزَلْ عَلْمَ اللَّهَ وَسُلَقِدَ وَالْحِكَم نَزَلْ عَلْمَ اللَّهُ وَسُلَقِكَ السَّبُوحِيَّةِ مِنْ عَرْشِ اسْمِكَ الأَعْظَم عَرَائِسَ الْحَقَائِقِ وَالْحِكَم نَزَلْ نَواعِيَّ مَوالِيم وَلَيْكَ القُدُّوسِيَّةِ الأَكْرَم مَلَاقَ وَالْمَطَالِبِ لَوْح نُقُوشِ سِرِكَ نَورَانِيِّ الْمُشَارِقِ وَالْمَطَالِبِ صَمَدَانِيِّ الْوَجْهَةِ بِكَ نَورَانِيِّ الْمُولِيقِ وَالْمَطَالِبِ لَوْح نُقُوشِ سِرِكَ اللَّذُنِيِّ الْمُانِ الْمُولِيقِ وَالْمَطَالِبِ لِكُلِّ مَا شِئْتَ خِزَانَةِ رُتُبَةِ اللَّهُ لِلَا الْمُعِدِ لِلْكُولِ الْمُولِي الْمُولِي الْمُولِي الْمُولِي الْمُولِي الْمُولِيقِ لِلْكُلِّ مَا أَوْلِ الْقَابِلِ لِأَنْواعِ اللَّالِ لِأَنْواعِ اللَّالِ لِأَنْواعِ اللَّهُ لِلْ الْمُولِيقِ لِكُلِّ مَا أَرَدْتَ ، الأَوَّلِ الْقَابِلِ لِأَنْواعِ لِلْكُلِّ الْمُولِي الْفَابِلِ لِأَنْواعِ الْقَابِلِ لِلْأَنُواعِ لِلْكُولِ الْقَابِلِ لِأَنْواعِ الْقَابِلِ لِلْعَالِ الْمُلِولِيقِ الْمُؤْلِي الْمُولِيقِ الْمُؤْلِولِ الْفَالِيلِ لِلْنُولِ الْمُؤْلِولِ الْمُؤْلِقِ الْمُؤْلِولِ الْفَالِلُولِ الْفَالِيلِ لِلْفَالِيلِ الْمُؤْلِقِ الْمُؤْلِيلِ الْمُؤْلِيلِ الْمُولِ الْمُؤْلِولِ الْمُؤْلِقِ الْمُؤْلِولِ الْمُؤْلِقِ الْمُؤْلِولِ الْمُؤْلِقِ الْمُؤْلِولِ الْمُؤْلِقِ الْمُؤْلِقِ الْمُؤْلِقِ الْمِؤْلِقِ الْمُؤْلِقِ الْمُؤْلِقِ الْمُؤْلِقِ الْمُؤْلِقِ الْمُؤْلِقِ الْمُؤْلِقِ الْمُؤْلِقِ الْمُؤْلِقُولِ الْمُؤْلِقِ الْمُولِ الْمُؤْلِقِ الْمُؤْلِقِ الْمُؤْلِقِ الْمُؤْلِقِ الْمُؤْلِقُ ا

تَعَيُّنَاتِكَ الْعَلِيَّةِ عَلَى اخْتِلاَفِ شُتُونِهَا ، الآخِرِ الْخَاتِمِ عَلَىٰ كُنُوزِ إِمْدَادَاتِكَ الزَّكِيَّةِ فِي ظُهُورِهَا وَبُطُونِهَا الْعَبْدِ الْقَائِمِ بِسِرِّ الْغَيْبِ وَالإِحَاطَةِ بِغَايَةِ الْوَصْلِ النَّاظِرِ بِعَيْنِ الذَّاتِ إِلَىٰ عَيْنِ الذَّاتِ وَلا كَيْفَ النَّاظِرِ بِعَيْنِ الذَّاتِ إِلَىٰ عَيْنِ الذَّاتِ وَلا كَيْفَ النَّاظِرِ بِعَيْنِ الذَّاتِ وَلا كَيْفَ النَّاظِرِ بِعَيْنِ الذَّاتِ الْهِبَاتِ وَالصِّفَاتِ وَالاَيَّاتِ الْبَيِّنَاتِ سِرِّ البَاقِيَاتِ الصَّالِحَاتِ الدَّائِمَاتِ وَالسِّفَاتِ وَالسِّفَاتِ وَالسَّفَاتِ وَالاَيْاتِ اللَّائِمَاتِ وَالسَّفَاتِ وَالسَّفَاتِ وَالسَّفَاتِ وَالسَّفَاتِ وَالْتَهُمَّ الْبَيْنَ مَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ هٰذَا الْحَبِيبِ الْهَالُوبُ عَبْدِكَ وَنَبِيكَ وَرَسُولِكَ النَّبِي مَنْدَهُ الْمَطْلُوبُ عَبْدِكَ وَنَبِيكَ وَرَسُولِكَ النَّبِي مَيْدُنَا وَمُوْلاَنَا مُحَمَّد وَعَلَىٰ آلِهِ وَصَدْبِهِ إِلْمُ وَلَى اللَّهُمْ وَالْفُهُورِ وَاللَّهُمْ اللَّهُمْ اللَّهُ اللَّهُمْ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُمْ اللَّهُمْ اللَّهُمُ اللَّهُمْ اللَّهُمْ اللَّهُمْ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمْ اللَّهُمُ اللَّهُمُ الْمُؤْلِ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللْعُلُولُ وَاللَّهُ اللْعُلُولُ وَاللَّهُمُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُعُلِّلِ الللَّهُمُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْل

وأشرق جَمَالُ شُهُودِكَ عَلَىٰ عَوَالِمِ أَمْرِكَ فِي الْحَرَكَاتِ وَالسَّكُونِ وَأَنْفَقْتَ مِنْ خَزَائِنِ مَوَاهِبِكَ مَاشِئْتَ مِنْ وَالشَّكُونِ وَأَنْفَقْتَ مِنْ خَزَائِنِ مَوَاهِبِكَ مَاشِئْتَ مِنْ وَلَا الْمَكْنُونِ [آمِينَ] "سَبْعًا " \* مَا كَتَمْتَ مِنْ أَمْرِكَ الْمَكْنُونِ [آمِينَ] "سَبْعًا " \* دَعْوَاهُمْ فِيهَا سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَتَحِيَّتُهُمْ فِيهَا سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَتَحِيَّتُهُمْ فِيهَا سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَتَحِيَّتُهُمْ فِيهَا سُلُامٌ وَآخِرُ دَعْوَاهُمْ أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ \* سَلَامٌ وَآخِرُ دَعْوَاهُمْ أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ \* يَا عَلِي " ، يَا عَظِيمُ ، يَا حَكِمُ ، يَا كَرِيمُ ، لِنَا نَتَوَسَّلُ إِلَيْكَ بِجَاهِ هَذَا لَي يَا عَلْي اللّهِ اللّهُ مَا مَنَنْتَ بِهِ عَلَيْنَا فِي جَمْعِ هَذِهِ وَالْمُعَلِّ اللّهُمَّ مَا مَنَنْتَ بِهِ عَلَيْنَا فِي جَمْعِ هَذِهِ وَالْمُعَلِي اللّهُمَّ مَا مَنَنْتَ بِهِ عَلَيْنَا فِي جَمْعِ هَذِهِ الْمَوَاهِبِ النّتِي وَهَبْتَهَا لَنَا ثَلُجًا فِي قُلُوبِنَا وَمَحْوًا الْمَكَانِ اللّهُمُ مَا مَنَنْتَ بِهِ عَلَيْنَا فِي جَمْعِ هَذِهِ الْمُواهِبِ النّتِي وَهَبْتَهَا لَنَا ثَلُجًا فِي قُلُوبِنَا وَمَحْوًا الْمَكَانِ اللّهُمُ مَا مَنَنْتَ بِهِ عَلَيْنَا فِي قَلُوبِنَا وَمَحْوًا الْمَوَاهِبِ النّتِي وَهَبْتَهَا لَنَا ثَلُجًا فِي قُلُوبِنَا وَمَحْوًا الْمَوَاهِبِ النّتِي وَهَبْتَهَا لَنَا ثَلُحُا فِي قُلُوبِنَا وَمَحْوًا الْمَالَامُ اللّهُ الْمُعَلِينَا فَي قُلُوبِنَا وَمَحْوًا الْمُعَلِينَا فَي عَلْمَ الْمَالَالَهُ الْمَالِمُ الْمَالِمُ الْمَوْلَةِ الْمَالِمُ الْمُعَلِيلِي الْمَالِمُ الْمُ الْمُعَلِيلُ الْمَالِمِ اللّهِ الْمَالِمُ اللّهُ الْمُنْ الْمُ الْمَالَامُ اللّهُ الْمُعَلِيلُهُ الْمَالِمُ الْمَالِمُ الْمُؤْلِقِيلِكُ الْمَالِمُ الْمُعْلِيلِهُ الْمَلْمُ الْمُ الْمُؤْلُولِهِ الْمَالِمُ الْمُعْلِيلُهُ الْمُؤْلُولِهُ الْمُؤْلِقُولِهُ الْمُعْلِقِيلُ الْمُنْتَ الْمُعْلِيلُهُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِيلُهُ الْمُؤْلِقُولِهُ الْمُنْتَ الْمُعْلِيلُهُ الْمُعَلِيلِهُ الْمُؤْلُولِهِ الْمُعْلِيلُهُ الْمُؤْلِيلُولُولِهُ الْمُ

لِلْمُوْتِ ، وأَنْ تَجْعَلَ فِيهِ رَاحَتَنَا ، وَقِنَا اللّهُمَّ مِنَ الْأَهْوَالِ الْعَظِيمَةِ الَّتِي لَا يَسَعُهَا حَمْلُنَا وَلَا ضَعْفُنَا اللّهَوَادُ الْكَرِيمُ الْعَفُورُ الرَّحِيمُ ، وَالصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ اللّهَوَادُ الْكَرِيمُ الْعَفُورُ الرَّحِيمُ ، وَالصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ اللّهَوَادُ الْكَرِيمُ الْعَفُورُ الرَّحِيمُ ، وَالصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ اللّهَ مَانِ اللّهَ عُمَدَ اللّهِ الْعَقَدَتُ لَهُ الْعِزَّةُ فِي الأَزْلِ وانسَحَبَ فَضْلُهَا إِلَى انْعَقَدَتُ لَهُ الْعِزَّةُ فِي الأَزْلِ وانسَحَبَ فَضْلُهَا إِلَى انْعَقَدَتُ اللهِ عَدَدَ مَا خَلَقَ فِي السَّمَاءِ \* وَسُبْحَانَ اللهِ عَدَدَ مَا خَلَقَ فِي السَّمَاءِ \* وَسُبْحَانَ اللهِ عَدَدَ مَا بَيْنَ ذَلِكَ \* وَسُبْحَانَ اللهِ عَدَدَ مَا خَلَقَ فِي السَّمَاءِ \* وَالْحَمْدُ اللهِ عَدَدَ مَا بَيْنَ ذَلِكَ \* وَالْحَمْدُ اللهِ عَدَدَ مَا خَلَقَ فِي السَّمَاءِ \* وَلَا إِلٰهُ إِلّا اللهُ عَدَدَ مَا خَلَقَ فِي السَّمَاءِ \* وَلَا إِلٰهُ عَدَدَ مَا خَلَقَ فِي السَّمَاءِ \* وَلَا إِلْهُ إِلّا اللهُ عَدَدَ مَا خَلَقَ فِي السَّمَاءِ \* وَلَا إِلٰهُ إِلّا اللهُ عَدَدَ مَا خَلَقَ فِي السَّمَاءِ \* وَلَا إِلٰهُ إِلّا اللهُ عَدَدَ مَا خَلَقَ فِي السَّمَاءِ \* وَلَا إِلٰهُ إِلّا اللهُ عَدَدَ مَا خَلَقَ فِي السَّمَاءِ \* وَلَا إِلٰهُ إِلّا اللهُ عَدَدَ مَا خَلَقَ فِي السَّمَاءِ \* وَلَا إِلٰهُ إِلّا اللهُ عَدَدَ مَا خَلَقَ فِي السَّمَاءِ \* وَلَا إِلٰهُ إِلّا اللهُ عَدَدَ مَا خَلَقَ فِي السَّمَاءِ \* وَلَا إِلٰهُ إِلَّا اللهُ عَدَدَ مَا خَلَقَ فِي السَّمَاءِ \* وَلَا إِلٰهُ إِلَّا اللهُ عَدَدَ مَا خَلَقَ فِي السَّمَاءِ \* وَلَا إِلْهُ إِلَاهُ إِلَاهُ إِلَاهُ إِلَاهُ عَدَدَ مَا خَلَقَ فِي السَّمَاءِ \* وَلَا إِلْهُ إِلَاهُ إِلْهُ اللهُ عَدَدَ مَا خَلَقَ فِي السَّمَاءِ \* وَلَا إِلْهُ إِلَاهُ إِلْهُ إِلَاهُ إِلَاهُ إِلَاهُ

الأَرْضِ \* وَلَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ عَدَدَ مَا بَيْنَ ذَلِكَ \* وَلَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ عَدَدَ مَا مُو خَالِقٌ \* اللهُ أَكْبَرُ عَدَدَ مَا خَلَقَ فِي السَّمَاءِ \* وَاللهُ أَكْبَرُ عَدَدَ مَا خَلَقَ فِي السَّمَاءِ \* وَاللهُ أَكْبَرُ عَدَدَ مَا بَيْنَ ذَلِكَ \* واللهُ الأَرْضِ \* وَاللهُ أَكْبَرُ عَدَدَ مَا بَيْنَ ذَلِكَ \* واللهُ الْرُضِ \* وَاللهُ عَدُدَ مَا بَيْنَ ذَلِكَ \* واللهِ اللهِ عَدَدَ مَا خَلَقَ فِي السَّمَاءِ \* وَلَا حَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ إِلَّا بِاللهِ عَدَدَ مَا خَلَقَ فِي السَّمَاءِ \* وَلا حَوْلَ وَلا قُوَّةَ إِلَّا بِاللهِ عَدَدَ عَا خَلَقَ فِي السَّمَاءِ \* وَلا حَوْلَ وَلا قُوَّةَ إِلَّا بِاللهِ عَدَدَ عَدَدَ مَا جَيْنَ ذَلِكَ \* وَلَا حَوْلَ وَلا قُوَّةَ إِلَّا بِاللهِ عَدَدَ عَدَدَ مَا بَيْنَ ذَلِكَ \* وَلَا حَوْلَ وَلا قُوَّةَ إِلَّا بِاللهِ عَدَدَ عَدَدَ مَا بَيْنَ ذَلِكَ \* وَلَا حَوْلَ وَلا قُوّةَ إِلّا بِاللهِ عَدَدَ عَدَدَ مَا بَيْنَ ذَلِكَ \* وَلَا حَوْلَ وَلا قُوّةَ إِلَّا بِاللهِ عَدَدَ عَدَدَ مَا بَيْنَ ذَلِكَ \* وَلَا حَوْلَ وَلا قُوّةَ إِلَّا بِاللهِ عَدَدَ مَا بَيْنَ ذَلِكَ \* وَلَا حَوْلَ وَلا قُوّةَ إِلَّا بِاللهِ عَدَدَ مَا جَيْنَ ذَلِكَ \* وَلَا حَوْلَ وَلا قُوْلَ وَلا قُوقَةَ إِلَّا بِاللهِ عَدَد مَا بَيْنَ ذَلِكَ \* وَلَا حَوْلَ وَلا قُولَ وَلا قُولَ وَلا قُولَ وَلا قُولَ وَلا قُولَةً وَلَا عَلَى مَعْ فَرَكَ فِي وَا أَسْتَغْفِرُكَ مِنْ كُلُ فِي وَا عَلَى مَعْمِيتِكَ وَأَسْتَغْفِرُكَ بَا عَالِمَ غَلَى مَعْصِيتِكَ وَأَسْتَغْفِرُكَ يَا عَالِمَ فَاسْتَعْنْتُ بِهَا عَلَى مَعْصِيتِكَ وَأَسْتَغْفِرُكَ يَا عَالِمَ فَا السَلهَ فَاتَ بِهَا عَلَى مَعْصِيتِكَ وَأَسْتَغْفِرُكَ يَا عَالِمَ فَاسْتَعْنْتُ بِهَا عَلَى مَعْصِيتِكَ وَأَسْتَغْفِرُكَ يَا عَالِمَ عَلَى اللهُ عَلَى مَعْصِيتِكَ وَأَسْتَغْفِرُكَ يَا عَالِمَ عَلَى الْمَا عَلَى اللهِ فَا عَلَى اللهُ وَالْتَلْ فَا عَلَى اللهُ وَالْتَلْكَ فَالْلَهُ اللهُ وَالْمَالِهُ اللهُ وَالْمَلْكَ يَا عَالِمَ اللهُ المَالمَ المَالمَ المَالمَ المَالمَ المَالمَ المَلْكَ اللهُ الل

الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ مِنْ كُلِّ ذَنْبِ أَتَيْتُهُ فِي بَيَاضِ النَّهَارِ وَسَوَادِ اللَّيْلِ فِي مَلا وَخَلاهِ وَسِرٍ وَعَلانِية لِيَا حَلِيمُ \* [ (اللَّهُمَّ ) أَنْتَ رَبِّي لَا إِللَه إِلاَّ أَنْتَ خَلَقْتَنِي وَأَنَا عَبْدُكَ وَأَنَا عَلَىٰ عَهْدِكَ وَوَعْدِكَ مَا اسْتَطَعْتُ أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَاصَنَعْتُ أَبُوءُ لَكَ مِنْ شَرِّ مَاصَنَعْتُ أَبُوءُ لَكَ إِنْ مُواللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّذِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّذِي اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَصَحْبِهِ وَسَلَّ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمْ \* اللهُ عَلَى اللهُ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمْ \* اللهُ عَلَى ا

## من كتاب أدل الغيرات

اللَّهُمَّ اسْتُواءِ تَخَلِّ اللَّهُمَّ اسْتُواءِ تَخَلِّ اللَّهُمِ وَالسَّرِ اللَّهُمَ وَالسَّرِ الأَبْهَرِ وَالسَّرِ الأَبْهَرِ وَالسَّرِ الأَبْهَرِ وَالسَّرِ الْوَاسِعِ صَلَاةً أَشَاهِدُ الأَبْهَرِ وَالْفَرْدِ الْجَامِعِ وَالْوِتْرِ الْوَاسِعِ صَلَاةً أَشَاهِدُ الأَبْهَمُ وَتِ وَأَسْتَجْلِي بِهَاعَرَائِسَ الْجَبَرُوتِ بِهَا عَجَائِبَ المَلَكُوتِ وَأَسْتَجْلِي بِهَاعَرَائِسَ الْجَبَرُوتِ وَأَسْتَمْ طِرُ بِهَا غُيُوثَ الرَّحَمُوتِ وَأَرْتَادُ بِهَا عَلَاقَةَ نَاسُوتِ البَهَمُ وَتِ يَالاَهُوتَ كُلِّ نَاسُوتٍ يَا أَللهُ وَاللَّهُ اللَّهُ يُوهِ وَاهِ الْفَدُّوسِ الْجَامِعِ أَظْهِرْ عَلَى مَظَاهِرَ الْجَلَالَةِ الْعُظْمَى الْعَلْمَى يَا أَللهُ يُوهِ وَاهِ وَرَقِّ نِي اللهَ يُوهِ وَاهِ هُو يَا مَنْ هُو يَا مَنْ لَا هُو يَا مَنْ لَا هُو يَا مَنْ اللهَ يُوهِ وَاهُ هُو يَا مَنْ لَا هُو يَا مَنْ لَا هُو يَا مُنْ قَيُودِ عَقَىٰ مِنْ قَيُودِ عَقَائِقِ هُو يَتِكَ هُو يَتِي وَأَطْلِقْنِي مِنْ قَيُودِ عَلَى مَنْ لَا هُو يَتِكَ هُو يَتِي وَأَطْلِقْنِي مِنْ قَيُودِ عَلَى مَنْ لَا هُو يَتِكَ هُو يَتِكَ هُو يَتِكَ هُو يَتِي وَأَطْلِقْنِي مِنْ قَيُودِ عَقَائِقِ هُو يَتِكَ هُو يَتِي وَأَطْلِقْنِي مِنْ قُيُودِ عَلَى مَنْ لَا هُو يَتِكَ هُو يَتِي وَا مَنْ قُيُودِ عَقَائِقِ هُو يَتِكَ هُو يَتِي وَالْمِقْتِي وَالْمِلْقَنِي مِنْ قَيُودِ عَقَائِقِ هُو يَتِكَ هُو يَتِي وَا مَنْ لَا هُو يَتِي وَا مَنْ قَيُودِ عَقَى فِي وَاهُ عَلَى مَنْ لَا هُو يَتِي وَالْمِلْقَنِي مِنْ قَيُودِ وَاهُ عَلَى مَنْ لَا هُو يَتِكَ هُو يَتِكَ مُنْ لَا هُو يَتِكَ مَا مَنْ لَا هُو يَتِي مَنْ قَيْهِ وَلَا مَنْ مَا عُولِهِ الْعَلْمُ عَلَى مِنْ قَيْدِهِ عَلَى مَنْ لَا هُو يَتِي مَنْ قَالِهُ وَالْمَلُولُولُولُ الْمَلْوِقِ عَلَى مِنْ قَيْوِهِ هُو يَتِكُ لَا مُو يَتِلْكَ مُولِولِهُ الْمَالِقُودِ عَلَى مَنْ اللهُ لَولُولُولُ اللهُ الْمُعْلَى الْمُولِولِ الْمَنْ الْمُولِ الْمِنْ الْمَالِولُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُولِي الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِولِ اللّهِ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقِ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ

أَنَانِيَّتِي لِأَكُونَ بِكَ لَكَ وَأَدُلَّ بِكَ عَلَيْكَ مِنْ حَيْثُ تَحْقِيقُ الْأَحَدُ الْمُنْفَرِدُ الْمُحْقِيقُ الْأَحَدُ الْمُنْفَرِدُ الْمُحْقِيقِ يَا أَحَدُ الْمُنْفَرِدُ الْمُحْقِيقِ يَا أَحَدُ الْمُنْفَرِدُ الْمُحْقِيقِ يَا أَحَدُ الْمُنْفَرِثَ الْمُحْقِيقِ يَا أَحَدُ الْمُنْفَرِثَ الْمُحْقِيقِ يَا أَحَدُ الْفَرْثَ الْمُطْلَقُ وَالأَحَدُ الْفَرْدُ الْمُحَقِّقُ يَا أَحَدُ أَظْهَرْتَ الْمُطْلَقُ وَالأَحَدُ الْفَرْدُ الْمُحَقِّقُ يَا أَحَدُ أَظْهَرْتَ اللَّمُطُلَقُ وَالأَحَدُ الْفَرْدُ الْمُحَقِيقِكَ وَجَمَعْتَ مُتَفَرِقًاتِ اللَّمَاءَ لَكُلِّ أَحَدِ بِاسْتِيلاءِ وَاحِدِيَّتِكَ يَا أَحَدُ أَطْلِعْنِي عَلَىٰ الْاَحْدُ أَطْلِعْنِي عَلَىٰ الْمُحَدِيقِ بِواسِطَةِ أَحْمَدَ الْمُحْمَدِ الْهَيْعُاتِ وَالْقِيامِ عَلَىٰ أَقْدَامِ الثَّبَاتِ فِي مُرُوحِ الْمُحْمَدِ الْهَولِيقِ الْمُحَمِدِيَّةِ مُبْتَهِجًا بِشَمُولِي الْمُحَمِدِيقِ اللَّهُ الْمُحَمِدِيقِ اللَّهُ الْمُحَمَدِيقِ وَالْرَاكَ بِكَ مِنْ تَدَاعِي التَّقَدِيسِ بِالتَّحْقِيقِ الْمُحَمَدِيَّةِ وَأَرَاكَ بِكَ مِنْ تَدَاعِي التَّقَدِيسِ بِالتَّحْقِيقِ الْمُحَمَدِيَّةِ وَأَرَاكَ بِكَ مِنْ تَدَاعِي التَّقَدِيسِ بِالتَّحْقِيقِ الْمُحَمَدِيَّةِ وَأَرَاكَ بِكَ مِنْ تَدَاعِي التَقَدْيِسِ بِالتَّحْقِيقِ الْمُحَمَّدِيَّةِ وَأَرَاكَ بِكَ مِنْ تَدَاعِي التَقَدْيسِ بِالتَّحْقِيقِ الْمُحَمِّدِيَّةِ وَأَرَاكَ بِكَ مِنْ تَدَاعِي التَقَدْيسِ بِالتَّحْقِيقِ الْمُحْمَدِيَّةِ وَأَرَاكَ بِكَ مَنْ تَرَاعِي وَاللَّهُ الْمُعَلِيقِ الْمُعْمَلِيقِ الْمُعْمَلِيقِ الْمُعْمَلِيقِ الْمُعْمَلِيقِ الْمُعْمَالِيقَ الْمُعْمَلِيقِ الْمُعْمَلِيقِ الْمُعْمَلِيقِ الْمُعْمَلِيقِ الْمُعْمَالِيقِ الْمُعْمَلِيقِ الْمُعْمَلِيقِ الْمُعْمَالِيقِ الْمُعْمَلِيقِ الْمُعْمَلِيقِ الْمُعْمَلِيقِ الْمُعْمِلِيقِ الْمُعْمَالِيقِ الْمُعْمِلِيقِ الْمُعْمِلِيقِ الْمُعْمِلِيقِ الْمُعْمِلِيقِ الْمُعْمَالِيقِ الْم

بِعُرَى وَلِيَرْبِطَ عَلَىٰ قُلُوبِكُمْ وَيُثَبِّتَ بِهِ الْقُدَامَ فَأَقُومَ لِبِأَكْمَلِيَّتِكَ عَلَىٰ أَخْكَام رُبُوبِيَّتِكَ وَبِأَفْضَلِيَّتِكَ عَلَىٰ أَخْكَام رُبُوبِيَّتِكَ وَبِأَفْضَلِيَّتِكَ عَلَىٰ حُقُوقِ عُبُودِيَّتِكَ مَشْمُولاً بِشُمُولِ الْجِطَابِ وَالمُكَالَمَةِ مُتَبَرْ قِعًا مِنْ شُبُحَاتِ الْقُرْبِ بِخِمَارِ الْمُنَادَمَةِ فَأَنْظِقَ مُتَبَرْ قِعًا مِنْ شُبُحَاتِ الْقُرْبِ بِخِمَارِ الْمُنَادَمَةِ فَأَنْظِقَ بِمَا وَعَمَّا بِكَ لَكَ فِي حَانِ سَوْح سِرِّمُخَامَرَتِي مُحَدِّثًا بِمَا وَعَمَّا بِكَ لَكَ فِي حَانِ سَوْح سِرِّمُخَامَرَتِي مُحَدِّثًا بِمَا وَعَمَّا وَلَيْكَ اللهُ الله الله الله المُلِكُ الْحَقُ وَكُهُ وَكُنهُ وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا .

### صلوات على الهدى صلى الله عليه وسلم

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلَّمْ وَبَارِكْ عَلَىٰ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ عَبْدِكَ عَدَدَ خَلْقِكَ وَرِضَا نَفْسِكَ وَزِنَةَ عُرْشكَ وَمِدَادَ كَلِمَاتِكَ .

### بشائر الغيرات

# بينك إلله الزم الرحينير

بِينِ لِللهُ النَّهُمْ ) صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّد الْبَشِيرِ الْمُؤْمِنِينَ بِمَا قَالَ اللهُ الْعَظِيمُ وَهُوَ أَصْدَقُ الْمُبَشِّرِ لِلْمُؤْمِنِينَ بِمَا قَالَ اللهُ الْعَظِيمُ وَهُو أَصْدَقُ الْفَاتِلِينَ : وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ ، وَقَالَ تَعَالَىٰ : إِنَّ اللهُ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُؤْمِنِينَ \* ( اللَّهُمَّ ) صَلِّ وَسَلِّمْ فَلَا يُخِينَ بِمَا قَالَ عَلَىٰ مُحَمَّد الْبَشِيرِ الْمُبَشِّرِ لِلذَّاكِرِينَ بِمَا قَالَ اللهُ الْعُظِيمُ : فَاذْكُرُ وَنِي أَذْكُر كُمْ ، وَقَالَ نَعَالَىٰ وَاذْكُرُ وَا اللهُ ذِكْرًا كَثِيرًا وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا هُوَ الَّذِي اللهُ يَصِلُ عَلَيْكُمْ وَمَلَائِكَتُهُ لِيُخْرِجَكُمْ مِنَ الظَّلُمَاتِ لِيَلْمُونِينَ رَحِيمًا نَحِيَّتُهُمْ يَوْمَ لِللَّهُمَّ ) لَيْ النَّورِ وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا نَحِيَّتُهُمْ يَوْمَ اللَّهُمَّ ) لِيلَقُونَهُ سَلَامٌ وَأَعَدَّ لَهُمْ أَجْرًا كَرِيمًا \* ( اللَّهُمَّ ) وَلَا سَيِّذِنَا مُحَمَّدٍ الْبَشِيرِ الْمُبَشِّرِ للْعَامِلِينَ صَلِّ وَسَلِّمُ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الْبَشِيرِ الْمُبَشِّرِ للْعَامِلِينَ فَى صَلِّ وَسَلِّمُ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الْبَشِيرِ الْمُبَشِّرِ للْعَامِلِينَ اللَّهُمَّ ) وَسَلِّمُ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الْبَشِيرِ الْمُبَشِّرِ للْعَامِلِينَ وَسَلِّمُ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الْبَشِيرِ الْمُبَشِّرِ للْعَامِلِينَ الْمُؤْمِنِينَ مَا اللَّهُمَّ ) اللَّهُمَّ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الْبَشِيرِ الْمُبَشِّرِ للْعَامِلِينَ السَّهِمَ الْعَامِلِينَ السَّوْمِ السَلِّمُ عَلَىٰ سَيِّذِنَا مُحَمَّدً الْبَشِيرِ الْمُبَشِّرِ للْعَامِلِينَ السَّوْمِ السَالِمُ الْمُؤْمِنِينَ مَا اللَّهُمَّ الْمُؤْمِنِينَ مَا اللَّهُمَّ الْمُؤْمِنِينَ وَمُ السَلِّمُ عَلَىٰ سَيِّرِينَا مُحَمَّدًا الْبَشِيرِ الْمُبَشِيرِ الْمُأْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ اللَّهُ الْمَامِلِينَ اللْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ اللْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ اللَّهُ الْمُؤْمِينِينَ اللَّهُ الْعَامِلِينَ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ اللَّهُ الْمُ

بِمَا قَالَ اللهُ الْعَظِيمُ : أَنِّى لَا أُضِيعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِنْكُمْ مِنْ دَكُو أَوْ أُنْثَى وَهُوَ مُؤْمِنُ وَمَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَكُو أَوْ أُنْثَى وَهُوَ مُؤْمِنُ فَا وَأَنْثَى وَهُوَ مُؤْمِنُ فَا وَأَنْثَى وَهُوَ مُؤْمِنُ فَا وَأَنْثَى وَهُو مُؤْمِنُ فَا وَأُولَا فِيهَا بِغَيْرِحِسَابٍ \* فَأُولَئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ يُرْزَقُونَ فِيهَا بِغَيْرِحِسَابٍ \* (اللَّهُمَّ ) صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّد الْبَشِيرِ الْمُبَشِّرِ للأَوَّابِينَ بِمَا قَالَ اللهُ الْعَظِيمُ : فَإِنَّهُ كَانَ اللهُ الْعَظِيمُ : فَإِنَّهُ كَانَ لَهُمْ مَا يَشَاءُونَ عِنْدَ لَلْمُ وَسَلِّمْ عَلَىٰ اللهُ الْعَظِيمُ : فَإِنَّهُ كَانَ وَهُو اللهُ الْعَظِيمُ : وَهُو النَّذِي يَقَبُلُ التَّوْابِينَ وَيُحِبُ وَسَلِّمْ عَلَىٰ اللهُ الْعَظِيمُ : إِنَّ اللهَ يُحِبُ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُ وَسَلِّمْ اللهُ الْعَظِيمُ : إِنَّ اللهَ يُحِبُ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُ وَسَلِّمُ اللهُ الْعَظِيمُ : إِنَّ اللهَ يُحِبُ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُ وَسَلِّمْ اللهُ الْعَظِيمُ : إِنَّ اللهَ يُحِبُ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُ وَسَلِّمُ اللهُ الْعَظِيمُ : وَهُو الَّذِي يَقْبُلُ التَّوْبَةَ وَيَعْفُو عَنْ السَّيئَآتِ \* (اللَّهُمَّ ) صَلِّ وَسَلِّمْ وَيَعْفُو عَنْ السَّيئَآتِ \* (اللَّهُمَّ ) صَلِّ وَسَلِّمْ وَيَعْفُو عَنْ السَّيئَآتِ \* (اللَّهُمَّ ) صَلِّ وَسَلِّمْ وَيَعْفُو عَنْ السَّيئَآتِ \* (اللَّهُمَّ ) صَلَّ وَسَلِّمْ وَلَا اللهُ الْعَظِيمُ : فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فِيمَا قَالَ اللهُ الْعَظِيمُ : فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِهُ وَالْعَاءَ رَبِهُ وَلَا اللهُ الْعَظِيمُ : فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِهُ وَلَا اللهُ الْعَظِيمُ : فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِهُ اللهُ الْعَظِيمُ : فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِهُ وَلِيمَا وَاللّهُ الْعَظِيمُ : فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِهُ الْمُنْ اللهُ الْعَظِيمُ الْمُ اللهُ الْعَظِيمُ : فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِهُ اللهُ الْعَظِيمِ اللهُ الْعَظِيمِ اللهُ الْعَظِيمِ الْمُؤْمِلُونَ اللّهُ الْعَظِيمِ اللهُ الْعَظِيمِ الْعَظِيمِ الْعَظِيمِ الْعَلَا اللهُ اللهُ الْعَظِيمِ اللهُ اللهُ الْعَظِيمِ اللهُ الْعَلَيْمُ الْعَلَيْمِ اللهُ الْعَظِيمِ اللهُ الْعَلَيْمِ اللهُ اللهُ الْع

فَلْيَعْمَلُ عَمَلاً صَالِحًا وَلاَ يُشْرِكُ بِعَبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا ، وَقَالَ تَعَالَىٰ : مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ \* ( اللَّهُمَّ ) صَلِّ وَسَلَّمْ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّد الْبَشِيرِ الْمُبَشِّرِ لِلْمُصَلِّينَ لَهُ الدَّينَ \* ( اللَّهُمَّ ) صَلِّ بِمَاقَالَ اللهُ الْعُظِيمُ : فَأْقِيمُوا الصَّلاَةُ إِنَّ الصَّلاَةُ كَانَتْ عَلَىٰ الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا ، وَقَالَ تَعَالَىٰ : وَأَقِمْ الصَّلاَةُ إِنَّ الصَّلاَةُ وَأَمُو بِالْمَعْرُوفِ وَانْهُ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ ، وَقَالَ تَعَالَىٰ : وَأَقِمْ الصَّلاَةُ وَأَمُو بِالْمَعْرُوفِ وَانْهُ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ ، وَقَالَ تَعَالَىٰ : وَأَقِمْ الصَّلاَةُ وَأَمُو بِالْمَعْرُوفِ وَانْهُ عَنِ الْمُعْرُوفِ وَانْهُ عَنِ الْمُعْرُوفِ وَانْهُ عَنِ الْمُعْرُوفِ وَانْهُ عَنِ الْمُعْرُوفِ وَانْهُ عَنِ اللهُ الْعُقْمِ : اللهُ اللهُ الْعُظِيمُ : الْمُنْكِرِ وَاصِيرَ وَالصَّلاَةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةُ إِلَّا عَلَىٰ اللهُ الْعَظِيمُ : الْجَنِينَ بِمَا قَالَ اللهُ الْعَظِيمُ : الْخَلِيمِ وَالصَّلاَةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةُ إِلَّا عَلَىٰ اللهُ الْعَظِيمُ : الْخَلْمِ وَاللهُ وَاللهُ الْجَنِينَ بَنْ كُرُونَ اللهُ قِيامًا وَسُلُمُ وَاللهُ الْعَلْمِ اللهُ اللهُ الْعَلْمِ اللهُ الْعَلِيمِ وَاللهُ اللهُ الْعَلِيمِ وَاللهُ اللهُ الْعَلْمِ اللهُ اللهُ الْعَلَيْمِ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الْعَلْمَ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ اللهُ المُعْلَى اللهُ المُعْرَاقِ وَاللهُ اللهُ الل

عَذَابَ النَّارِ \* ( اللَّهُمَّ ) صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّد الْبَشِيرِ الْمُبَشِّرِ للصَّابِرِينَ بِمَا قَالَ اللهُ الْعَظِيمُ : إِنَّمَا يُوفَى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابِ ، وَقَالَ تَعَالَىٰ : أُولَئِكَ الَّذِينَ هَدَاهُمْ اللهُ وَأُولَئِكَ هُمْ أُولُوا لَا اللهُ الْعَظِيمُ : وَلَمَنَ الْأَبْسِرِ الْمُبَشِّرِ للْخَاتِفِينَ بِمَا قَالَ اللهُ الْعَظِيمُ : وَلِمَنْ الْبَشِيرِ الْمُبَشِّرِ للْخَاتِفِينَ بِمَا قَالَ اللهُ الْعَظِيمُ : وَلِمَنْ الْبَشِيرِ الْمُبَشِّرِ للْخَاتِفِينَ بِمَا قَالَ اللهُ الْعَظِيمُ : وَلِمَنْ الْبَشِيرِ الْمُبَشِّرِ للْخَاتِفِينَ بِمَا قَالَ اللهُ الْعَظِيمُ : وَلِمَنْ الْبَقْوَى فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِي النَّفُسُ عَنْ الْهُوَى فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِي النَّفْسُ عَنْ الْهُوَى فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِي الْمُنَّقِينَ لِلْمُنَّقِينَ بِمَا قَالَ اللهُ الْعَظِيمُ : وَرَحْمَتِي الْمُنَّقِينَ بِمَا قَالَ اللهُ الْعَظِيمُ : وَرَحْمَتِي الْمُنْ فَاللهُ الْعَظِيمُ : وَرَحْمَتِي الْمُنْ فَاللهُ الْعَظِيمُ : وَرَحْمَتِي الْمُنْ اللهُ الْفَلْوِينَ اللهُ الْعَظِيمُ : وَرَحْمَتِي الْمُنْ اللهُ الْعَظِيمُ : وَرَحْمَتِي الْمُنْ اللهُ الْعَلْمِ مُنَا اللهُ الْعَظِيمُ : وَرَحْمَتِي اللهُ الْمُنْ اللهُ الْعَظِيمُ : وَرَحْمَتِي الْمُنْ اللهُ الْمُنْ اللهُ الْعَلْمِ اللهُ الْمُنْ اللهُ الْعَظِيمُ : وَرَحْمَتِي اللهُ الْمُنْ الْمُنْ اللهُ الْمُنْ اللهُ الْمُنْ اللهُ الْمُنْفِقُونَ وَيُؤْتُونَ اللهُ الْمُنْ اللهُ اللهُ الْمُنْ اللهُ الْمُنْ اللهُ وَالْمُنْ اللهُ الْمُنْ اللهُ اللهُ الْمُنْ اللهُ اللهُ الْمُنْ اللهُ الْمُنْ اللهُ الل

الضّعْفِ بِمَا عَمِلُوا وَهُمْ فِي الغُرُفَاتِ آمِنُونَ \* ( اللَّهُمَّ ) صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّد الْبَشِيرِ الْمُخْبِتِينَ بِمَا قَالَ اللهُ الْعَظِيمُ : وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ اللّهُ الْعَظِيمُ : وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ النَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ ، اللّهُمْ إِلَىٰ رَبِهِمْ وَالّذِينَ يُوْتُونَ مَا أَتَوْا وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةً وَقَالَ بَهُمْ إِلَىٰ رَبِهِمْ وَاجْعُونَ أُولَئِكَ يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَهُمْ لَهَا سَابِقُونَ \* ( اللّهُمَّ ) صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ اللهُ وَهُمْ لَهَا سَابِقُونَ \* ( اللّهُمَّ ) صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ الله اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَىٰ الله وَإِنَّا إِلَيْهِ وَاجِعُونَ ، وَقَالَ تَعَالَىٰ : إِنِّي اللهُ اللهُ اللهُ الْفَائِزُونَ \* وَاللّهُمُ ) صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّد الْبَشِيرِ جَرَيْتُهُمُ الْفَائِزُونَ \* وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ بِمَا عَلَىٰ اللهُ الْعُلِمِ وَاللّهُ الْعَظِيمُ : وَالْمَائِمُ مُ الْفَائِزُونَ \* وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللهُ الْعُظِيمُ : وَالْمُونِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللهُ اللهُ الْعُظِيمُ : وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللهُ اللهُ الْعَظِمِ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللهُ الْعُظِمِ : وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللهُ اللهُ الْعَظِمِ : وَالْكَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَالللهُ الْعُرْمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللهُ الْعَلْمُ يُحِبُ

الْمُحْسِنِينَ ، وَقَالَ تَعَالَىٰ : فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ وَمَلَ عَلَىٰ اللهِ \* ( اللَّهُمَّ ) صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدِ الْبَشِيرِ الْمُبَشِّرِ لِلْمُحْسِنِينَ بِمَا قَالَ اللهُ الْعَظِيمُ : وَقَالَ تَعَالَىٰ : وَأَخْرُهُ وَأَلْمُونَ \* وَقَالَ تَعَالَىٰ : وَقَالَ تَعَالَىٰ : وَأَلَّ مَثْلُهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا وَمَنْ جَاء بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا وَمَنْ جَاء بِالسَّيِئَةِ فَلَا يُحِبُ الْمُحْسِنِينَ \* وَقَالَ تَعَالَىٰ : وَاللَّهُمَّ ) صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّد الْبَشِيرِ الْمُبَشِّرِ لِلْمُتَصَدِّقِينَ بِمَاقَالَ اللهُ الْعَظِيمُ : وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرُ لَكُمْ ، وَقَالَ تَعَالَىٰ : إِنَّ الله يُحِبُ المُتَصَدِّقِينَ \* خَيْرٌ لَكُمْ ، وَقَالَ تَعَالَىٰ : إِنَّ الله يُحِبُ المُتَصَدِّقِينَ \* وَمَا أَنْفَقْتُمْ وَنَ مُحَمَّد الْبَشِيرِ لِلْمُنْفِقِينَ بِمَا قَالَ اللهُ العَظِيمُ : وَمِمَارَزَقْنَاهُمْ اللهُ الْعَظِيمُ : وَمِمَارَزَقْنَاهُمْ اللهُ الْعُظِيمُ : وَمِمَارَزَقْنَاهُمْ اللهُ الْعَظِيمُ : وَمِمَارَزَقْنَاهُمْ لَيْ يَعِلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ اللهُ وَسَلِّمُ اللهُ وَمَلَا وَسَلِّمُ عَلَىٰ اللهُ اللهُ اللهُ الْعَلَىٰ : وَمَا أَنْفَقَتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَهُو يَنُ اللهُ الْعَلْمُ اللهُ اللهُ

الله الْعَظِيمُ: وَاشْكُرُوا نِعْمَةَ اللهِ إِنْ كُنْتُمْ إِيّاهُ تَعْبُدُونَ وَقَالَ تَعَالَىٰ: لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ \* ( اللَّهُمَّ ) صلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدِ الْبَشِيرِ الْمُبَشِّرِ الْمُبَشِّرِ الْمُبَشِّرِ الْمُبَشِّرِ اللَّهُ الْعَظِيمُ: وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِي فَإِنِّى فَإِنِّى قَرِيبُ أَجِيبُ دَعُوةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ ، وَقَالَ تَعَلَىٰ : هُو اللَّهُمَّ ) صلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ اللهُ الْعَظِيمُ: أَنَّ الأَرْضَ يَرِثُهَا لَلْسَلِيمِ الْمُبَشِرِ الْمُبَشِرِ الْمُبَشِرِ الْمُبَشِرِ الْمُبَشِرِ الْمُبَشِرِ الْمُبَشِرِ اللَّهُمَّ ) عَلَىٰ اللهُ الْعَظِيمُ: أَنَّ الأَرْضَ يَرِثُهَا لَلْكُ اللهُ الْعَظِيمُ: أَنَّ الأَرْضَ يَرِثُهَا لَلْكَالِحِينَ بِمَا قَالَ اللهُ الْعَظِيمُ: أَنَّ اللهَ وَمَلَاثُونَ \* (اللَّهُمَّ ) عَبَادِي السَّرِيمُ الْفِرْدُوسَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ \* (اللَّهُمَّ ) عَلَى اللهُ وَمَلَا مُحَمَّد الْبَشِيرِ الْمُبَشِّرِ الْمُصَلِّينَ اللهَ وَمَلَافِونَ \* (اللَّهُمَّ ) عَلَى اللهُ الْعَظِيمُ: إِنَّ اللهَ وَمَلَاثِيكَ يَرِثُونَ الْفِرْدُوسَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ \* (اللَّهُمَّ ) عَلَى النَّذِينَ يَرِثُونَ الْفَرْدُوسَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ \* (اللَّهُمَّ ) عَلَى النَّيْ يَرِثُونَ اللهُ الْعَظِيمُ : إِنَّ اللهَ وَمَلَاثِكَتَهُ يُصَدُّونَ عَلَى اللهُ وَمَلَاثِيكُمْ وَعَلَى اللهُ وَمَلَافِونَ \* (اللَّهُمَّ ) عَلَى النَّيقِي يَأَيُّهَا اللهُ الْعَظِيمُ : إِنَّ اللهَ وَمَلَافُوا عَلَيْهِ وَسَلَّمُوا عَلَيْهِ وَسَلَّمُوا عَلَيْهِ وَسَلَّمُوا عَلَيْهِ وَسَلَّمُوا عَلَيْهُ وَسَلَّمُوا عَلَيْهُ وَسَلِّمُ اللهُ وَمَالِيمَةً وَسَلَّمُوا عَلَيْهُ وَسَلَّمُوا عَلَيْهُ وَسَلَّمُوا عَلَيْهُ وَسَلَّمُوا عَلَيْهُ وَمَلَامُوا عَلَيْهُ وَسَلِّمُ اللهُ وَمَالِكُونَ الْمُولِمُ الْمُولِمُ اللهُ الْعَلِيمُ اللهُ اللهُ الْعَلِيمُ اللّهُ الْعَلِيمُ اللّهُ الْعَلَيْمُ مَنْ وَحَمَّلِهُ اللّهُ الْعَلَى اللهُ الْعَلَى اللهُ الْعَلِيمُ اللّهُ الْعَلَيْمُ اللّهُ الْعَلَيْمُ اللّهُ الْعَلَيْمُ الْمُعَلِيمُ اللّهُ الْعَلَى اللهُ الْعَلَى اللهُ اللهُ اللهُ الْعُلْمُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ ا

وَيَجْعَلْ لَكُمْ نُورًا تَمْشُونَ بِهِ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ \* ( اللَّهُمَّ ) صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ سَيِّدِنَا غَفُورٌ رَجِمْ ، (اللَّهُمَّ ) صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ سَيِّدِنَا لَهُ مُحَمَّدِ الْبَشِيرِ الْمُبَشَّرِ لِلصَّالِحِينَ بِمَا قَالَ اللهُ الْعَظِيمُ : وَمَلُوا الصَّالِحِينَ بِمَا قَالَ اللهُ الْعَظِيمُ : وَمَلُوا الصَّالِحَاتِ ، وقَالَ تَعَالَىٰ : لَهُمْ الْبُشْرَىٰ فَى الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِى الآخِرَةِ لَا تَبْدِيلَ كَلَّمُاتِ اللهِ ذَلِكَ هُو الْفَوْزُ الْعَظِيمُ \* (اللَّهُمَّ ) صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدِ الْبَشِيرِ الْمُبَشِّرِ اللَّهُمَّ ) صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا \* (اللَّهُمَّ ) صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ اللهُ وَمَنْ يُطِعِ اللهُ وَرَسُولَهُ مَنْ يَطِع اللهُ وَرَسُولَهُ مَنْ يَطِع اللهُ وَرَسُولَهُ مَنْ اللهُ الْعَظِيمُ : وَمَنْ يُطِع اللهُ وَرَسُولَهُ مَنْ اللهُ ال أُمَّة أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ \* (اللَّهُمَّ ) صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدِ الْبَشِيرِ الْمُبَشِرِ الْمُصْطَفَيْنَ بِمَا قَالَ اللهُ الْعَظِيمُ : ثُمَّ أَوْرَثْنَا الْكِتَابَ الَّذِينَ اصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا فَمِنْهُمْ فَا اللهُ الْعَظِيمُ : ثُمَّ الْكَبِيرُ \* (اللَّهُمَّ ) صَلِّ فِسَلِّمْ عَلَىٰ اللهُ الْعَظِيمُ . قُلُ يَاعِبَادِي اللهُ الْمُبَشِّرِ الْمُبَشِّرِ الْمُبَشِّرِ الْمُبَشِّرِ الْمُدُنبِينَ وَسَلِّمْ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّد الْبَشِيرِ الْمُبَشِّرِ الْمُبَشِّرِ الْمُدُنبِينَ وَسَلِّمْ عَلَىٰ اللهُ الْعَظِيمُ . قُلُ يَاعِبَادِي اللهُ يَغْفِرُ الذَّنُوبَ بِمَا قَالَ اللهُ الْعَظِيمُ . قُلُ يَاعِبَادِي اللهُ يَغْفِرُ الذَّنُوبِ اللهُ اللهُ الْعَظِيمُ . قُلُ يَاعِبَادِي اللهُ يَغْفِرُ الذَّنُوبَ اللهُ اللهُ الْعَظِيمُ . قُلُ يَاعِبَادِي اللهُ يَعْفِرُ الذَّنُوبِ اللهُ اللهُ الْعَظِيمُ . قُلُ يَاعِبَادِي اللهُ يَعْفِرُ الذَّنُوبِ اللهُ اللهُ الْعَظِيمُ . قُلُ يَاعِبَادِي اللهُ يَعْفِرُ اللهُ يَعْفِرُ اللهُ اللهُ اللهُ الْعَظِيمُ . قُلُ يَاعِبَادِي اللهُ يَعْفِرُ اللهُ اللهُ الْعَظِيمُ : وَمَنْ يَعْمَلُ شُوعًا أَوْ يَظُلِمْ نَفْسَهُ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّد البَشِيرِ اللهُ عَفُورً ارَحِيمًا \* (اللَّهُمَّ ) قَالَ اللهُ الْعَظِيمُ : وَمَنْ يَعْمَلُ شُوعًا أَوْ يَظُلِمْ نَفْسَهُ فَلَا اللهُ الْعَظِيمُ : وَمَنْ يَعْمَلُ شُوعًا أَوْ يَظُلِمْ نَفْسَهُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّد الْبَشِيرِ اللهُ مَتَعْفِرِ اللهُ يَجِدِ الله عَفُورًا رَحِيمًا \* (اللَّهُمَّ ) مَلَّ وَسَلَمْ وَسَلِّمُ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّد الْبَشِيرِ الْمُبَشِّرِ الْمُبَشِرِ الْمُبَشِّرِ اللهُ مُنَا اللهُ وَسَلِّمُ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّد الْبَشِيرِ اللهُ مَتَالًى اللهُ وَسَلِّمُ عَلَى سَيْدِنَا مُحَمَّد الْبَشِيرِ الْمُبَشِرِ اللهُ الْمُبَشِرِ اللهُ الْمُبَشِرِ اللهُ الْمُنَا وَسَلِمُ اللهُ الْمُنْ اللهُ الْمُعْمُ عَلَى اللهُ اللهُ الْمُنْ اللهُ الْمُنْتَعِيمُ اللهُ الْمُعْمِلِ اللهُ الْمُعْمِلُ اللهُ الْمُعْلِمُ اللهُ الْمُعْمِلُ اللهُ الْمُعْمِلُ اللهُ الْمُعْمِلِ اللهُ الْمُعْمِلُ اللهُ الْمُعْمُ اللهُ الْمُعْمِلُ اللهُ الْمُعْمِلُ اللهُ الْمُعْمِلُ الللّهُ ا

للْمَقَرَّبِينَ بِمَا قَالَ اللهُ الْعَظِيمُ : إِنَّ الَّذِينَ سَبَقَتْ لَهُمْ مِنَّا الْحُسْنَى أُولَئِكَ عَنْهَا مُبْعَدُونَ لَأَيْسَمَعُونَ كَسِيسَهَا وَهُمْ فِيمَا اشْتَهَتْ أَنْفُسُهُمْ خَالِدُونَ لَا يَخْزُنُهُمُ الْفَزَعُ الْأَكْبَرُ \* (اللَّهُمَّ ) صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّد الْبَشِيرِ الْمُبشِرِ لِلْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمِينَ بِمَا قَالَ اللهُ الْعُظِيمُ : إِنَّ المُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ قَالَ اللهُ الْعُظِيمُ : إِنَّ المُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمِينَ وَالْمُونِينَ وَالْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمِينَ وَالصَّابِرِينَ وَالصَّابِرِينَ وَالصَّابِرِينَ وَالصَّابِرِينَ وَالصَّابِرِينَ وَالصَّابِرِينَ وَالصَّابِرَاتِ وَالصَّابِمِينَ وَالصَّابِمِينَ وَالصَّابِمِينَ وَالْمُنْعِينَ وَالْمُتَصِدُقِينَ وَالْمُونِينَ وَالصَّابِمِينَ وَالصَّابِمِينَ وَالْمُنْعِينَ وَالْمُونِينَ وَالصَّابِمِينَ وَالصَّابِمِينَ وَالْمُنْتَصَدُقَاتِ وَالْمُانِمِينَ وَالْمُأْتِينَ اللهُ كَثِيرًا وَالنَّاكِمِانَ وَاللَّاكِمِانَ وَالْمُلْعَى وَالْمَاعِينَ وَالْمُونَةُ وَالْمُونَ اللهُ كَثِيرًا وَالنَّاكِمُ اللهُ عَلَى اللهُ وَصَحْبُهِ وَسَلَمْ هُ وَسَلَمْ اللهُ وَاللّهُ عَلَى اللهُ وَسَلَمْ اللهُ عَلَى اللهُ وَصَحْدِهِ وَسَلَمْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ وَاللّهُ اللهُ اللهُ

# **دعاء العرش** بـــُــما*لدّالرحمال وسيم*

لا إِلهَ إِلاَ اللهُ الْحَكُمُ الْعَدْلُ الْمَلِكُ الْحَقُّ الْمُبِينُ ، لَا إِلهَ إِلاَ اللهُ الْحَكُمُ الْعَدْلُ الْمَتِينُ رَبُّنَا وَرَبُّ الْبَائِنَا الأَوْلِينَ ، لَا إِلهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ مِنَ الظَّالِمِينَ ، لاَ إِلهَ إِلاَ اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ يُحْبِي وَيُمِيتُ وَهُو حَى دَائِمٌ لاَ يُكونُ وَلاَ يَوْفَى عَلَىٰ لاَ يَمُوتُ أَبِدُهِ الْحَمْدُ يُحْبِي وَيُمِيتُ وَهُو حَى دَائِمٌ لاَ يَكُونُ وَلاَ يَوْفَى عَلَىٰ لاَ يَمُوتُ أَبِدًا بِيدِهِ الْخَيْرُ وَإِلَيْهِ الْمُصِيرُ وَهُو عَلَىٰ لاَ يَمُوتُ أَبِدًا لِيهِ الْخَيْرُ وَإِلَيْهِ الْمُصِيرُ وَهُو عَلَىٰ لاَ يَمُوتُ أَبِدًا لللهُ اللهُ ال

الْمَكْتُوبِ عَلَىٰ مِيكَائِيلَ عَلَيْكَ يَارَبً \* وَبِحَقِّ الْمَكْتُوبِ عَلَىٰ جَبْهَةِ إِسْرَافِيلَ عَلَيْكَ يَارَبً \* وَبِحَقِّ السَمِكَ الْمَكْتُوبِ عَلَىٰ كَفَّ عَزْرَائِيلَ عَلَيْكَ يَارَبً \* وَبِحَقِّ السَمِكَ الَّذِي سَمَيْتَ بِهِ مُنْكَرًا وَلَيْكَ يَارَبً \* وَبِحَقِّ السَمِكَ وأَسْرَالِ عَلَيْكَ يَارَبً \* وَبِحَقِّ السَمِكَ الَّذِي تَمَّ بِهِ مُنْكَرًا عَلَيْكَ يَارَبً \* وَبِحَقِّ السَمِكَ الَّذِي تَمَّ بِهِ عَبَادِكَ عَلَيْكَ يَارَبً \* وَبِحَقِّ السَمِكَ الَّذِي تَمَّ بِهِ الْإِسْلَامُ عَلَيْكَ يَارَبً \* وَبِحَقِ السَمِكَ الَّذِي تَلَقَّاهُ وَالْمِلْلَامُ عَلَيْكَ يَارَبً \* وَبِحَقِّ السَمِكَ الَّذِي نَادَاكَ فَلَبَيْتَ دُعَاءًهُ عَلَيْكَ يَارَبً \* وَبِحَقِّ السَمِكَ الَّذِي نَادَاكَ بِهِ شِيتُ وَالْمَنْ عَلَيْكَ يَارَبً \* وَبِحَقِّ السَمِكَ الَّذِي نَادَاكَ بِهِ شِيتُ وَالْمَنْ عَلَيْكَ يَارَبً \* وَبِحَقِّ السَمِكَ الَّذِي نَادَاكَ بِهِ شِيتُ وَالْمَنْ عَلَيْكَ يَارَبً \* وَبِحَقِّ السَمِكَ الَّذِي نَادَاكَ بِهِ شِيتُ وَالْمَنْ عَلَيْكَ يَارَبً \* وَبِحَقِّ السَمِكَ الَّذِي نَادَاكَ الْمَكْتُوبَاتِ الْمَنْ عَلَيْكَ يَارَبً \* وَبِحَقِّ السَمِكَ الَّذِي وَالْفُرْقَانِ عَلَيْكَ يَارَبً \* وَبِحَقِّ السَمِكَ اللَّذِي وَالْمُولِ وَالْفُرْقَانِ عَلَيْكَ يَارَبً \* وَبِحَقِّ السَمِكَ إِلَى مُنْتَهَى رَحْمَتِكَ عَلَيْكَ يَارَبً \* وَبِحَقِّ الْمَكَنُوبُ إِلَى مُنْتَهَى رَحْمَتِكَ عَلَى عَبَادَكَ عَلَيْكَ يَارَب \* وَبِحَقِّ الْمَكِيَّ إِلَى مُنْتَهَى رَحْمَتِكَ عَلَى عَبَادَكَ عَلَيْكَ يَارَب \* وَبِحَقِّ تَمَام كَلَامِكَ عَلَيْكَ يَارَب \* وَبِحَقِ تَمَام كَلَامِكَ عَلَيْكَ يَارَب \* وَبِحَقِ تَمَام كَلَامِكَ عَلَيْكَ يَارَب \* وَبِحَقِ تَمَام كَلَامِكَ عَلَيْكَ يَارَب \* وَبِحَق تَمَام كَالْمُكَ عَلَيْكَ يَارَب \* وَبِحَق تَمَام كَالْمُكَ عَلَيْكَ يَارَب \* وَبِحَق تَمَام عَلَيْكَ يَارَب \* وَبِحَق تَمَام يَعْلُومُ يَارَب \* وَبِحَق تَمَام عَلَيْكَ يَارَب \* وَبِحَق تَمَام عَلَيْكَ يَارَب \* وَبِحَق تَمَام يَعْلُومُ يَعْلُومُ يَعْلُكُ عَلَيْكُ يَارَب \* وَلِيَعْ يَارَب \* وَلِي عَلَيْكُ يَارُب ف

وَبِحَقِّ اسْمِكَ الَّذِى نادَاكَ بِهِ إِبْرَاهِيمُ فَجَعَلْتَ النَّارَ عَلَيْهِ بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَيْكَ يَارَبِ \* وَبِحَقِّ السَمِكَ الَّذِى نَادَاكَ بِهِ إِسْمَاعِيلُ فَنَجَيْتَهُ مِنَ الذَّبْحِ عَلَيْكَ يَارَبِ \* وَبِحَقِّ اسْمِكَ الَّذِى نَادَاكَ بِهِ السَمَاعِيلُ فَنَجَيْتَهُ مِنَ الذَّبْحِ السَمِكَ الَّذِى نَادَاكَ بِهِ السَمِكَ الَّذِى نَادَاكَ بِهِ هُودُ عَلَيْكَ يَارَبِ \* وَبِحَقِّ السَمِكَ الَّذِى نَادَاكَ بِهِ هُودُ عَلَيْكَ يَارَبِ \* وَبِحَقِ السَمِكَ الَّذِى نَادَاكَ بِهِ هُودُ عَلَيْكَ يَارَبِ \* وَبِحَقِ السَمِكَ الَّذِى دَعَاكَ بِهِ يَعْقُوبُ فَرَدُدْتَ عَلَيْهِ بَصَرَهُ وَوَلَدَهُ يُوسُفَ عَلَيْكَ يَارَبِ \* وَبِحَقِ السَمِكَ الَّذِى نَادَاكَ بِهِ مُلْكَ يَارَبِ \* وَبِحَقِ السَمِكَ النَّذِى نَادَاكَ بِهِ مُلْكَ الأَرْضِ وَأَلَنْتَ لَا اللَّذِى دَعَاكَ بِهِ شُلَيْمَانُ فَأَعْطَيْتَهُ مُلْكَ الأَرْضِ وَأَلَنْتَ لَا اللَّذِى دَعَاكَ بِهِ شُلَيْمَانُ فَأَعْطَيْتَهُ مُلْكَ الأَرْضِ وَأَلَنْتَ لَا اللَّذِى نَادَاكَ بِهِ أَيْوِبُ فَيْدِي عَلَيْكَ يَارَبِ \* وَبِحَقِّ السَمِكَ الَّذِى نَادَاكَ بِهِ أَيْوبُ فَيْتَ الْمَالَ عَلَيْكَ يَارَبِ \* وَبِحَقِّ السَمِكَ اللَّذِى نَادَاكَ بِهِ عَلَيْكَ يَارَبِ \* وَبِحَقِّ السَمِكَ الَّذِى نَادَاكَ بِهِ عَلَيْكَ يَارَبِ \* وَبِحَقِّ السَمِكَ الَّذِى نَادَاكَ بِهِ عَلَيْكَ يَارَبِ \* وَبِحَقِّ السَمِكَ الَّذِى نَادَاكَ بِهِ عَلَيْكَ يَارَبِ \* وَبِحَقِّ الْسَمِكَ الَّذِى نَادَاكَ بِهِ عَلَيْكَ يَارَبِ \* وَبِحَقِّ الْمُولِكَ اللَّذِى نَادَاكَ بِهِ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ وَبِحَقِّ الْمُوكَ الَّذِى نَادَاكَ بِهِ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ وَبِحَقِّ الْمُوكَ الَّذِى نَادَاكَ بِهِ عَلَيْكَ يَارَبِ \* وَبِحَقِّ الْمُوكَ الَّذِى نَادَاكَ بِهِ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ وَالْمُولِ الْفِي عَلَيْكَ يَارَبُ \* وَالْمَاتُ الْفَاكُ بِهِ عَلَيْكَ يَارَبُ \* وَالْمُؤْتُ الْمُؤْتِ الْمُؤْلِكَ بِهُ عَلَيْكَ يَارَبُ فَي وَالْمُؤْلُولُ وَالْمُؤْتِ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِ الْمُؤْلُ الْمُؤْلِ الْمُؤُلُولُ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِ

فَأَخْيَبْتَ لَهُ الْمَوْتَى عَلَيْكَ يَارَبِّ \* وَبِحَقِّ اسْمِكَ الَّذِى نَادَاكَ بِهِ مُوسَى لَمَّا خَاطَبَكَ عَلَى الطُّورِ عَلَيْكَ يَارَبِ \* وَبِحَقِّ اسْمِكَ الَّذِى نَادَتْكَ بِهِ مَوْسَى لَمَّا الْجَنَّةَ عَلَيْكَ يَارَبِ \* وَبِحَقِّ اسْمِكَ الَّذِى نَادَاكَ بِهِ بَنُو إِسْرَاثِيلَ لَمَّا وَبِحَقِّ اسْمِكَ الَّذِى نَادَاكَ بِهِ بَنُو إِسْرَاثِيلَ لَمَّا جَاوَزُوا البَحْرَ عَلَيْكَ يَارَبِ \* وَبِحَقِّ اسْمِكَ الَّذِى لَا الْمَاءِ عَلَيْكَ يَارَبِ \* وَبِحَقِّ اسْمِكَ الَّذِى نَادَاكَ بِهِ مَنُو إِسْرَاثِيلَ لَمَّا نَادَاكَ بِهِ مَنْو إِسْرَاثِيلَ لَمَّا نَادَاكَ بِهِ مَنْو إِسْرَاثِيلَ لَمَّا نَادَاكَ بِهِ مَنْو إِسْرَاثِيلَ لَمَّا نَادَاكَ بِهِ مَنْدُنَا مُحَمَّدٌ صَلَّى لَاللهُ عَلَيْكَ يَارَبِ \* وَبِحَقِّ اسْمِكَ الَّذِى نَادَاكَ بِهِ مَنْدُنَا مُحَمَّدٌ صَلَّى اللهُ عَلَيْكَ يَارَبِ \* وَبِحَقِّ الْمُعْلِينَ وَالسَّنَةِ وَالْمَالُكَ أَنْ تُومِيتَنَا عَلَى الإِيمَانِ الْكَامِلِ وَالسَّنَةِ وَالْمَالُكَ أَنْ تُومِيتَنَا عَلَى الإِيمَانِ الْكَامِلِ وَالسَّنَةِ وَالْمَالِينَ وَالْمُسْلِمِينَ إِنَّكَ وَالْمَالِيقِينَ إِنَّكَ وَالْمَالِمِينَ إِنَّكَ وَالْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمِينَ وَأَنْ تَحْشُرَنَا فَى زُهُ وَ النَّبِيتِينَ وَالصَّدِيقِينَ إِنَّكَ وَالْمَلْوِينَ إِنَّكُولُ وَالْمَنْ وَالْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمِينَ وَالْمُرْتِ وَالْمُلْكِينَ وَالْمُسِلِمِينَ إِنَّالَ فَى زُهُ وَ النَّبِيتِينَ وَالْمُسْلِمِينَ إِلْمُ الْمُولِي وَالْمُسْلِمِينَ إِلَّالَهُ وَلَوْلَالُكُولُولُولُ وَلَالُكُولُ وَالْمُسْلِمِينَ إِلَالْمُولِي وَالْمُسْلِمِينَ إِلْمُ الْمُولِي وَلِلْمُ الْمُعْلِمِينَ إِلْمُ لَلْمُ الْمُولِي وَلِمُ الْمُولِي وَلِي الْمُعْلِمِينَ الْمُولِي وَلِلْمُ الْمُولِي

أَنْتَ الكَرِيمُ الكَبِيرُ وَحَسْبُنَا اللهُ وَنِعْمَ الوَكِيلُ وَلاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَّة إِلَّا بِاللهِ العَلِيِّ العَظِيمِ \* وَصَلَّى اللهُ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمْدِ النَّبِي الأُمِّيِّ وَعَلَىٰ آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ

#### تسبيح

سُبْحَانَ مَنْ لَا يَعْلَمُ قَدْرَهُ غَيْرُهُ . سُبْحَانَ مَنْ لَا يَعْلَمُ قَدْرَهُ غَيْرُهُ . سُبْحَانَ مَنْ لَا يَبْلُغَ الْوَاصِفُونَ قَدْرَ صِفَاتِهِ .

## صلوات للشيخ الأكبر

سَيِّدِی مُحْیِی الدِّینِ بِن العَربِی در العَربِی در الله عنه در الله در الله در الله عنه در الله در الل

اللَّهِمُّ أَفِضْ صِلَةً صَلُواتِكَ وَسَلامَةً تَسْلِيمَاتِكَ وَ اللَّهِمُّ اللَّهُمَّ اللَّهُمَّاءِ الرَّبَّانِيِّ ، وَآخِرِ التَّنْزُلاتِ المُضَافَة إِلَى النَّوْعِ الإِنسَانِيِّ ، المُفَاخَة إِلَى النَّوْعِ الإِنسَانِيِّ ، المُفَاجِرِ مِنْ مَكَّةً كَانَ اللهُ وَلَمْ يَكُنْ مَعَهُ شَيءٌ ثَانٍ المُهَاجِرِ مِنْ مَكَّةً كَانَ اللهُ وَلَمْ يَكُنْ مَعَهُ شَيءٌ ثَانٍ إِلَى مَدِينَةً وَهُو الآنَ عَلَىٰ مَا عَلَيْهِ كَانَ ، مُحْصِي عَوَالِمَ المُحْضِي الْإِلْهِيَّةِ الْخَمْسِ فَى وُجُودِهِ وَكُلُّ شَيءٍ أَحْصَينَاهُ فَى إِمَامٍ مُبِينٍ ، وَرَاحِمِ وَكُلُّ شَيءٍ أَحْصَينَاهُ فَى إِمَامٍ مُبِينٍ ، وَرَاحِمِ مَا يُلِكِي الْبَيْدَ الْخَمْسِ فَى وَجُودِهِ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ مَا عَلَيْهِ المَّرِينَ ، وَرَاحِمِ مَا يُلِكِي الْبَيْدَ الْمَالِينَ ، نَقْطَة البَسْمَلَة الجَامِعةِ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ ، نَقْطَة الأَمْرِ الْجَوَّالَةِ بِدَوَائِرِ لِمَا يَكُونُ وَلِمَا كَانَ وَنُقْطَةِ الأَمْرِ الْجَوَّالَةِ بِدَوَائِرِ لِمَا يَكُونُ وَلِمَا كَانَ وَنُقْطَةِ الأَمْرِ الْجَوَّالَةِ بِدَوَائِرِ لَمَا يَكُونُ وَلِمَا كَانَ وَنُقْطَةِ الأَمْرِ الْجَوَّالَةِ بِدَوَائِرِ لَمُ الْمَالِي الْمَا يَكُونُ وَلِمَا كَانَ وَنُقْطَةِ الأَمْرِ الْجَوَّالَةِ بِدَوَائِرِ لَمَا يَكُونُ وَلِمَا كَانَ وَنُقْطَةِ الأَمْرِ الْجَوَّالَةِ بِدَوَائِرِ لَهُ الْمَا يَكُونُ وَلِمَا كَانَ وَنُقْطَةِ الأَمْرِ الْجَوَّالَةِ بِدَوَائِرِ الْمَا يَكُونُ وَلِمَا كَانَ وَنُقْطَةٍ الأَمْرِ الْجَوَّالَةِ بِدَوَائِرِ الْمَامِ الْمَامِ الْمَامِلَةِ الْمُرَالِقِيقِ الْمَامِينَ فَي الْمُولِولِي اللْمَوْلِقُولِي الْمُؤْلِقُ الْمُامِ الْمَامِ الْمَامِولَةِ الْمُولِي الْمَامِ الْمُؤْلِقُولُ الْمَامِ الْمَامِ الْمَامِلِي الْمَامِ الْمَامِ الْمَامِ الْمُؤْلِقُ الْمَامِ الْمُؤْلِقُ الْمَامِ الْمُؤْلِقُ الْمَامِ الْمَامِ الْمُؤْمِ الْمَامِ الْمَامِ الْمَامِ الْمَامِ الْمَامِ الْمَامِ الْمُقَالِقُ الْمُؤْمِ الْمَوْلِقُ الْمَامِ الْمَامِ الْمَامُ الْمَامِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمِؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمَامِ الْمَامِ

الأَّكُوانُ وَاسْتِمْدَادَاتُهَا ، مَطْلَعِ شَمْسِ الذَّاتِ فَي سَمَاءِ الأَسْمَاءِ وَالصِّفَاتِ وَمَنْبَعِ نُورِ الإِفَاضَاتِ فَي رِيَاضِ النِّسَبِ والإِضَافَاتِ ، خَطِّ الوَحْدَةِ بَيْنَ قَوْسَى الأَّحَدِيَّةِ وَالْوَاحِدِيَّةِ وَوَاسِطَةِ التَّنَوْلِ مِنْ شَمَاءِ الأَّزَلِيَّةِ إِلَى أَرْضِ الأَبَدِيَّةِ ، النَّسْخَةِ الصُّغْرَى سَمَاءِ الأَزلِيَّةِ إِلَى أَرْضِ الأَبَدِيَةِ ، النَّسْخَةِ الصُّغْرَى التَّتِى تَفَرَّعَتْ عَنْهَا الكُبْرَى وَالدُّرَّةِ البَيْضَاءِ الَّتِى تَنَوَّرَعَتْ عَنْهَا الكُبْرَى وَالدُّرَّةِ البَيْضَاءِ التَّتِى النَّيْقِ المَاتُوتَةِ الحَمْرَاءِ جَوْهَرَةِ الحَوَادِثِ الإِمْكَانِيَّةِ التَّي لَا تَخْلُو عَنْ الحَرَكَةِ وَالسُّكُونِ الإِمْكُونِ وَمَادَةِ المَالِيَّةِ مِنْ كِنِّ كُنْ أَنْ وَلا يَصُورِ الَّتِي لَا تَتَجَلَّى وَمَادِ الشَّورِ الَّتِي لَا تَتَجَلَّى وَمَادَةِ وَالسَّكُونِ بِإِحْدَاهَا مَرَّةً لِاثْنَيْنِ وَلَا يِصُورَةٍ مِنْهَا لِأَحَدِ مَرَّتَيْنِ بِإِحْدَاهَا مَرَّةً لاَثَنَيْنِ وَلَا يِصُورَةٍ مِنْهَا لِأَحَدِ مَرَّتَيْنِ بِإِحْدَاهَا مَرَّةً لاَثَنَيْنِ وَلَا يَصُورَةٍ مِنْهَا لِأَحَدِيمِ وَقُرْقَانِ بِإِحْدَاهَا مَرَّةً لاَثَنَيْنِ وَلَا يَصُورَةٍ مِنْهَا لِأَحَدِيمٍ وَقُرْقَانِ الْمَحْمِ الشَّامِلِ لِلْمُمْتَنِعِ وَالْعَدِيمِ وَقُرْقَانِ الْمَرْقِ الفَاصِلِ بَيْنَ الحَادِثِ وَالْقَدِيمِ وَقُرْقَانِ لَلْمُرْقِ الفَاصِلِ بَيْنَ الحَادِثِ وَالْقَدِيمِ وَقُرْقَانِ الْفَرْقِ الفَاصِلِ بَيْنَ الحَادِثِ وَالْقَدِيمِ وَالْقَدِيمِ ، صَائِم لَتَامُ عَيْنَاى الفَارِ إِنِّى أَبِيتُ عِنْدَ رَبِّى وَقَائِمِ لَيْلِ تَنَامُ عَيْنَاى

ولا يَنَامُ قَلْبِي ، وَاسِطَةِ مَابَيْنَ الوُجُودِ وَالعَدَم ، مَرَجَ البَحْرَيْنِ يَلْتَقِيانِ وَرَابِطَةِ تَعَلَّقِ الحُدُوثِ بِالْقِدَم بِينَهُمَابَرْزَ خُ لا يَبْغِيَانِ فَذْلَكَةِ دَفْتَرِ الأَوَّلِ وَالشَّاهِرِ ، حَبِيبِكَ وَالآخِرِ وَمَرْكَزِ إِحَاطَةِ البَاطِنِ وَالظَّاهِرِ ، حَبِيبِكَ النَّذِي اسْتَجْلَيْتَ بِهِ جَمَالَ ذَاتِكَ عَلَىٰ مِنَصَّةٍ تَخَلِّيَاتِكَ وَنَصَبْتَهُ قِبْلَةً لِتَوَجُهاتِكَ فَي جَامِع تَخَلِياتِكَ وَنَصَبْتَهُ قِبْلَةً لِتَوَجُهاتِكَ فِي جَامِع تَخَلِياتِكَ وَخَلَعْتَ عَلَيْهِ خِلْعَةَ الصَّفَاتِ وَالأَسْمَا وَتَوَجَّهُ بِتَاجِ الخَلَقَةِ العُظْمَى وَأَسْرِيْتَ بِجَسَدِهِ وَتَوَجَّقَ مِنَ المَسْجِدِ الحَرَامِ إِلَى المَسْجِدِ الأَقْصَى وَتَرَقَّى إِلَى المَسْجِدِ الحَرَامِ إِلَى المَسْجِدِ الأَقْصَى وَتَرَقَّى إِلَى قَابِ مَنَى انْتَهَى إِلَى سِدْرَةِ المُنْتَهَى وَتَرَقَّى إِلَى قَابِ مَنَى انْتَهَى إِلَى سِدْرَةِ المُنْتَهَى وَتَرَقَّى إِلَى قَابِ مَنَى انْتَهَى إِلَى سِدْرَةِ المُنْتَهَى وَتَرَقَّى إِلَى قَابِ وَتَكَى الْمَسْجِدِ الحَرَامِ إِلَى المَسْجِدِ الْقُولُودُ وَلَوْقَى الْمُنْتَهِى وَتَرَقَى إِلَى قَابِ مَنَى انْتَهَى إِلَى سِدْرَةِ المُنْتَهَى وَتَرَقَى إِلَى قَابِ المَسْرِدِ أَوْ أَدْنَى فَانْسَرَ فُوادُهُ بِشُهُودِكَ حَيْثُ لَا خَلاءَ وَلَا مَلا مَا رَأَى وَقَرَّ بِصُرُهُ بِصُرُهُ بِوْجُودِكَ حَيْثُ لَا خَلاءً وَلَا مَلا مَا رَأَى وَقَرَّ الْمَصَرُهُ وَمَا طَغَى \* صَلَّ اللَّهُمَّ عَلَيْهِ صَلَاقً يَصِلُ اللَّهُمَّ عَلَيْهِ صَلَاقً يَصِلُ اللَّهُمَّ عَلَيْهِ صَلَاقً يَصِلُ اللَّهُمَ عَلَيْهِ صَلَاقً يَصِلُ اللَّهُمَ عَلَيْهِ صَلَاقً يَصِلُ

بِهَا فَرْعِي إِلَى أَصْلِي وَبَعْضِي إِلَى كُلِّي لِتَتَّحِدَ ذَاتِي لِدَابِهِ وَصِفَاتِي بِصِفَاتِهِ وَتَقَرَّ الْعَيْنُ بِالْعَيْنِ وَيَفِرِ الْبَيْنُ مِنَ الْبَيْنِ \* وَسَلِّمْ عَلَيْهِ سَلَامًا أَسْلَمُ بِهِ الْبَيْنُ مِنَ الْبَيْنِ \* وَسَلِّمْ عَلَيْهِ سَلَامًا أَسْلَمُ بِهِ الْبَيْنُ مِنَ التَّخَلُّفِ وَأَسْلَمُ فِي طَرِيقِ شَرِيعَتِهِ فِي مُتَابَعَتِهِ وَأَشْهَدُكَ فِي حَواسِّي وَأَعْضَائِي مِنْ فِشَكَاةٍ مِنَ التَّعَسُفِ لأَفْتَحَ بَابَ مَحَبَّتِكَ إِيَّايَ بِمِفْتَاحِ مِنَ اللَّهُ وَفِي وَأَشْهَدُكَ فِي حَواسِّي وَأَعْضَائِي مِنْ فِشَكَاةِ شَرَعِهِ وَطَاعِتِهِ وَأَدْخُلُ وَرَاءَهُ إِلَى حَصْنِ لاَ إِللهَ شَرْعِهِ وَطَاعِتِهِ وَأَدْخُلُ وَرَاءَهُ إِلَى حَصْنِ لاَ إِللهَ اللهُ وَفِي إِثْرِهِ إِلَى خَلُوةِ لِي وَقْتُ مَعَ اللهِ إِذْ هُو بَابُكَ اللّذِي مَنْ لَمْ يَقْصِدُكَ مِنْهُ شُدَّتْ عَلَيْهِ الطُّرُقُ لَي اللهِ اللهِ اللهِ وَلَا خَفَاؤُهُ إِلّا شِيدَةُ الظُّهُورِ \* أَسْأَلُكَ بِكَ فِي مَرْتَبَةِ وَلاَ خَفَاؤُهُ إِلّا شِيدًةُ الظُّهُورِ \* أَسْأَلُكَ بِكَ فِي مَرْتَبَةِ وَلاَ خَفَاؤُهُ إِلّا شِيدَةُ الظُّهُورِ \* أَسْأَلُكَ بِكَ فِي مَرْتَبَةِ وَلاَ خَفَاؤُهُ إِلّا شِيدَةُ الظُّهُورِ \* أَسْأَلُكَ بِكَ فِي مَرْتَبَةِ وَلَا خَفَاؤُهُ إِلّا شِيدَةُ الظُّهُورِ \* أَسْأَلُكَ بِكَ فِيهَا مَاتَشَاءُ وَلَا خَفَاؤُهُ إِلّا شِيدَةُ الظُّهُورِ \* أَسْأَلُكَ بِكَ فِيهَا مَاتَشَاءُ وَلَا خَفَاؤُهُ إِلَا اللهُ وَيَعَامُ اللّهُ وَلَا خَفَاؤُهُ إِلّا شِيدَةً عَنْ ذَاتِكَ بِالْعِلْمِ النَّورِي وَتَحَوْلِكَ عَنْ ذَاتِكَ بِالْعِلْمِ النَّورِي وَتَحَوْلِكَ عَنْ ذَاتِكَ بِالْعِلْمِ النَّورِي وَتَحَوْلِكَ وَلَاكُورُ وَتَحَوْلِكَ وَلَا كَوْلِكَ عَنْ ذَاتِكَ بِالْعِلْمِ النَّورِي وَتَحَوْلِكَ عَنْ ذَاتِكَ بِالْعِلْمِ النَّورِي وَتَحَوْلِكَ وَلَا لَاللهُ وَلِكَ وَلَاكَ وَلَو اللهُ وَلَو اللهُ وَلَا لَمَا الللهُ و اللهُ اللهُ وَلِي وَالْعِلْمُ اللهُ وَلِكَ عَنْ ذَاتِكَ عَنْ ذَاتِكَ بِالْعِلْمِ اللّهُ وَالْمَالِقُلُكَ عَنْ ذَاتِكَ فَا اللهُ اللّهُ وَلِهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَالْمُولِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللْهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

في صُورِ أَسْمَائِكَ وَصِفَاتِكَ بِالْوُجُودِ الصُورِيِّ أَنْ تَصَلَّى عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّد صَلَاةً تَكَحَّلُ بِهَا بَصِيرَتِي لِالنُّورِ الْمَرْشُوشِ في الأَزَلِ لأَشْهَدَ فَنَاءَ مَالَمْ يَكُنْ وَبَقَاءَ مَالَمْ يَزَلُ وَأَرَى الأَشْيَاءَ كَمَا هِي في أَصْلِهَا مَعْدُومَةً مَفْقُودَةً وَكَوْنَهَا لَمْ تَشَمَّ رَائِحَةَ الْوُجُودِ فَضُلاً عَنْ كَوْنِهَا مَوْجُودَةً \* ( وَأَخْرِجْنِي اللَّهُمَّ ) فَضُلاً عَنْ كَوْنِهَا مَوْجُودَةً \* ( وَأَخْرِجْنِي اللَّهُمَّ ) بِالصَّلاةِ عَلَيْه مِنْ ظُلْمَةٍ أَنَانِيتِي إِلَى النُّورِ وَمِنْ قَبْرِ بِالصَّلاةِ عَلَيْه مِنْ ظُلْمَةٍ أَنَانِيتِي إِلَى النُّورِ وَمِنْ قَبْرِ عَلْمَانِيتِي إِلَى النُّورِ \* وَأَفِضْ عَلَى مِنْ سَمَاءِ تَوْجِيدِكَ إِيَّاكَ مَا تُطَهِّرُنِي بِهِ مِنْ عَلْمَ وَلَوْقِ النَّشُورِ \* وَأَفِضْ عَلَى مِنْ سَمَاءِ تَوْجِيدِكَ إِيَّاكَ مَا تُطَهِّرُنِي بِهِ فِي النَّاسِ وَالْوِلَادَةِ اللَّوْلَى الْمَوْنَةِ الْأُولَى وَالْإِشْرَاكِ \* وَانْعِشْنِي بِالْمَوْنَةِ الْأُولَى وَالْوِلَادَةِ اللَّانِيةِ وَأَحْيِنِي بِالْحَيَاةِ الْبَاقِيَةِ فِي هذِهِ وَالْوِلَادَةِ اللَّانِيةِ \* وَاجْعَلْ لِي نُورًا أَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ وَاجْهَلُ لَي نُورًا أَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ وَالْمَرْقِ فَاصِلاً وَلَا الْبَيَاسِ نَاظِرًا بِعَيْنَى الْجَمْعِ وَالْفَرْقِ فَاصِلاً وَلَا الْتَبَاسِ نَاظِرًا بِعَيْنَى الْمُحْمِ وَالْفَرْقِ فَاصِلاً وَلَا الْتَبَاسِ نَاظِرًا بِعَيْنَى الْجَمْعِ وَالْفَرْقِ فَاصِلاً وَالْمَالِي الْمُؤْتِ الْتَبَاسِ نَاظِرًا بِعَيْنَى الْمُحْمَعِ وَالْفَرْقِ فَاصِلاً وَالْمُؤْلِولُونَ الْمَالِقُولُ الْمُؤْلِولُولُولُولُولُولُولُولُولُ الْمَالِقُولُ الْمَالِقُولُ الْمُؤْلِقِيْنِهِ الْمُؤْلِقِ الْمُولِ الْمُؤْلِقِي الْمَالِقِي الْمَالِقُولُ الْمَالِقُولُ الْمُؤْلِقِهُ الْمُؤْلِقُولُولُ الْمَالَعُولُ الْمَالِقُولُ الْمُؤْلِقُ

بِحُكْمِ الْقَطْعِ بَيْنَ الْبَاطِلِ وَالْحَقِّ دَالاً بِكَ عَلَيْكَ وَمَادِيًا بِإِذْنِكَ إِلَيْكَ [يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ] «ثَلَاثًا » \* وَمَادِيًا بِإِذْنِكَ إِلَيْكَ [يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ] «ثَلَاثًا » \* صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَاةً تَقْبُلُ بِهَا دُعَائِي فَي صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَاةً تَقْبَلُ بِهَا دُعَائِي 

### وله أيضا

( اللَّهُمَّ ) صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّد أَكُمَل مَخْلُوقَاتِكَ وَسَيِّدِ أَهْلِ أَرْضِكَ وَأَهْلِ سَمُواتِكَ اللهِ النُّورِ الأَعْظَمِ وَالْكَنْزِ الْمُطَلْسَمِ وَالْجَوْهَرِ الْفَرْدِ اللَّهُ وَالسِّرِّ المُمْتَدِّ الَّذِي لَيْسَ لَهُ مِثْلٌ مَنْطُوقٌ وَلَا شِبْهُ مَخْلُوقٌ \* وَارْضَ عَنْ خَلِيفَتِهِ فِي هٰذَا الزَّمَانِ مِنْ ﴿

جِنْسِ عَالَم الإِنْسَانِ، الرُّوحِ المُتَجَسِّدِ وَالْفَرْدِ الْمُتَعَدِّدِ \* حُجَّةِ اللهِ فِي الأَقْضِيةِ وَعُمْدَةِ اللهِ فِي الأَمْضِيةِ ، مَحَلِّ نَظْرِ اللهِ مِنْ خَلْقِهِ مُنَفِّدِ أَحْكَامِهِ المُمِدِّ لِلْعُوالِم بِرُوحَانِيَّتِهِ الْمُفيضِ عَلَيْهِمْ مِنْ نُورِ نُورَانِيَّتِهِ مَنْ خَلَقَهُ اللهُ عَلَىٰ صُورَتِهِ عَلَيْهِمْ مَنْ نُورِ نُورَانِيَّتِهِ مَنْ خَلَقَهُ اللهُ عَلَىٰ صُورَتِهِ عَلَيْهِمْ مَنْ نُورِ نُورَانِيَّتِهِ مَنْ خَلَقَهُ اللهُ عَلَىٰ صُورَتِهِ وَأَشْهَدَهُ أَرْوَاحَ مَلاَئِكَتِهِ وَخَصَّصَهُ فِي هَذَا الزَّمَانِ وَأَشْهَدُهُ أَرْوَاحَ مَلاَئِكَتِهِ وَخَصَّصَهُ فِي هَذَا الزَّمَانِ وَأَشْهُودِ فَلَا تَتَحَرَّكُ ذَرَّةً فِي الْكُونِ وَوَمَحَلُّ السَّمْعِ وَالشَّهُودِ فَلَا تَتَحَرَّكُ ذَرَّةً فِي الْكُونِ وَمَحَلُّ السَّمْعِ وَالشَّهُودِ فَلَا تَتَحَرَّكُ ذَرَّةً فِي الْكُونِ وَمَحَلُّ السَّمْعِ وَالشَّهُودِ فَلَا تَتَحَرَّكُ ذَرَّةً فِي الْكُونِ وَمَحَلُ السَّمْعِ وَالشَّهُودِ فَلَا تَتَحَرَّكُ ذَرَّةً فِي الْكُونِ وَمَحْدِنُ الصَّدُقِ \* ( اللَّهُمَّ ) بَلِّغْ سَلَامِي إلَيْهِ وَاقْمُ عَلَى مِنْ مَدِدِهِ وَاحْرُسْنِي وَأَوْضَ عَلَيَّ مِنْ مَدَدِهِ وَاحْرُسْنِي وَأَوْفَ فَي مِنْ رُوحِهِ كَيْ أَحْيَا بِرُوحِةِ فَي وَنْ رُوحِهِ كَيْ أَحْيَا بِرُوحِةِ فَي وَنْ رُوحِهِ كَيْ أَحْيَا بِرُوحِةِ فَي وَنْ رُوحِهِ كَيْ أَحْيَا بِرُوحِةٍ فَي وَالْهُ فِي التَّفْصِيلِ فَأَعْرِفَ بِذَلِكَ وَالْمَعِي الْعَنْبِيَةَ تَتَجَلَىٰ وَالْمَعِي الْعَنْبِيَةَ تَتَجَلًى التَقْوْمِ الْعَنْبِيَةَ تَتَجَلًى التَعْشِيرَةَ وَالْمَعِي الْعَنْبِيَةَ تَتَجَلًى الْكَثِيرَ وَالْقَلِيلَ وَأَرَى عَوَالِمِي الْعَنْبِيَةَ تَتَجَلًى الْمَالِيلُ وَأَرَى عَوَالِمِي الْعَنْبِيةَ تَتَجَلًى الْمَالِيلُ وَأَرَى عَوَالِمِي الْعَنْبِيةَ تَتَجَلًى الْمُنْ الْمُعْرِقُ الْمُولِ الْمَالِيلُ وَأَرَى عَوَالِمِي الْعَنْبِيةَ تَتَجَلًى الْمَالِقُ وَالْمَالِ الْمَالِقُ اللهُ الْمَالِ وَالْمَالِ الْمُؤْلِقُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ ا

بِصُورِى الرُّوحَانِيَةِ عَلَىٰ اخْتِلافِ الْمَظَاهِرِ لَأَجْمَعَ اللهِ بَيْنَ الأُوْلِ وَالآخِرِ وَالْبَاطِنِ وَالظَّاهِرِ فَأَكُونَ مَعَ اللهِ الْهُ اللهِ اللهُ الله

## الحزب المغنى

لَسَيِّدِي أُوَيْسِ القَرَنِي رَضِيَ اللهُ عَنْهُ

## بير إلله الزمزال جايد

( اللَّهُمَّ ) بِكَ اسْتَعَنْتُ فَأَعِنِّى وَبِكَ اسْتَغْنَيْتُ ﴿
وَعَلَيْكَ تَوَكَّلْتُ فَاكْفِنِى يَاكَافِى اكْفِنِى ﴿
اللَّهُمُ الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ يَارَحْمَٰنَ الدُّنْيَا ﴿
الْآنِ مِنْ أَمْرِ الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ يَارَحْمَٰنَ الدُّنْيَا فَاغْنِنِي وَعَلَيْكَ تَوَكَّلْتُ فَاكْفِنِي يَا كَافِي اكْفِنِي المُهِمَّاتِ مِنْ أَمْرِ الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ يَارَحْمَٰنَ الدُّنْيَا  الْخَاطِيءُ بِبَابِكَ بَارَبَّ الْعَالَمِينَ الظَّالِمُ بِبَابِكَ الْحَمْنِي يَامُولُانَ \* إِلَهِي الْبَائِسُ الْخَاشِعُ بِبِبَابِكَ ارْحَمْنِي يَامُولُانَ \* إِلَهِي الْنَتَ الْغَافِرُ مَوْلَانَ مُولَانَ \* إِلَهِي أَنْتَ الرَّبُّ وَأَنَا الْعَبْدُ إِلَّهِي أَنْتَ الرَّبُّ وَأَنَا الْعَبْدُ وَهَلْ يَرْحَمُ المُسِيءَ وَهَلْ يَرْحَمُ المُسِيءَ وَهَلْ يَرْحَمُ الْعَبْدُ إِلَّا الرَّبُ مَوْلاَيَ مَوْلاَيَ \* إِلَهِي أَنْتَ الرَّبُّ وَلاَيَ مَوْلاَيَ \* إِلَهُ اللَّبِي أَنْتَ الرَّبُ وَلاَيَ مَوْلاَيَ \* إِلَهُ النَّعْمِيفَ وَهَلْ يَرْحَمُ الضَّعِيفَ وَهَلْ يَرْحَمُ الضَّعِيفَ وَقَلْ يَرْحَمُ المَمْلُوكَ إِلَّا المَالِكُ وَقَلْ يَرْحَمُ اللَّهِي أَنْتَ الْمَرْدِي وَقَلْ يَرْحَمُ اللَّيْمِ وَهَلْ يَرْحَمُ اللَّيْمِ وَهَلْ يَرْحَمُ اللَّيْمِ أَنْتَ الرَّازِقُ اللَّيْمِ أَنْتَ الرَّازِقُ اللَّيْمِ وَهَلْ يَرْحَمُ اللَّيْمِ أَنْتَ الرَّازِقُ وَهَلْ يَرْحَمُ الْمَرْدُوقَ وَهَلْ يَرْحَمُ الْمَرْدُوقَ إِلَّا النَّيْمِ أَنْتَ الرَّازِقُ وَهَلْ يَرْحَمُ الْمَرْدُوقَ إِلَّا النَّا الضَّعِيفُ وَأَنَا النَّالِيلُ وَقَلُولَ اللَّالِيلُ الْمَرْدُوقَ وَهَلْ يَرْحَمُ الْمَرْدُوقَ إِلَّا النَّالِيلُ وَالْمَالِكُ الْمُولِيلَ إِلَيْ اللَّيْمِ أَنْتَ الرَّارِقُ وَهُلُوكَ \* إِلَهِي أَنْتَ الرَّارِقُ وَهُلُوكَ \* إِلَهُى أَنَا الضَّعِيفُ وَأَنَا النَّالِيلُ الْمُولِيلُ وَلَالَ النَّالِيلُ الْمُولِيلُ وَلَاكُ وَلَى الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقُ اللَّالِيلُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ اللَّيْمِ اللَّالِيلُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُولِيلُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِ

أَنَّ الْحَقِيرُ أَنْتَ الْعَلِيُّ أَنْتَ الْعَفُو أَنْتَ الْعَفُو أَنْتَ الْعَفُورُ الْنَّ الْمَدْنِبُ أَنْتَ الْمَنْانُ أَنْ الْمَدْنِبُ أَنْ الْمَدْنِبُ الْمَانَ الْأَمَانَ عِنْدَ شُؤُالِ مُنْكُم وَنَكِيرٍ وَهَيْبَتِهِمَا \* إِلَهِي الأَمَانَ عِنْدَ اللَّمَانَ عِنْدَ وَحُشِيةِ الْقَبْرِ وَشِيدَتِهِ \* إِلَهِي الأَمَانَ الأَمَانَ عِنْدَ وَحُشِيةِ الْقَبْرِ وَشِيدَتِهِ \* إِلَهِي الأَمَانَ الأَمَانَ عِنْمَ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَة \* اللَّمَانَ فِي يَوْم كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَة \* إِلَهِي الأَمَانَ لَيْ وَمَ يُنْفَخُ فِي الصَّورِ فَفَرْعَ مَنْ إِلَيْ اللَّمَانَ الأَمَانَ الأَمَانَ يَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصَّورِ فَفَرْعَ مَنْ إِلَيْ اللَّمَانَ الأَمَانَ الأَمَانَ يَوْمَ يَشْقَقُ السَّمَاءُ بِالْغَمَامِ \* إِلَهِي الأَمَانَ الأَمَانَ يَوْمَ تَشْقَقُ السَّمَاءُ بِالْغَمَامِ \* إِلَهِي الأَمَانَ الأَمَانَ يَوْمَ تَشْقَقُ السَّمَاءُ بَالْغَمَامِ \* إِلَهِي الأَمَانَ الأَمَانَ يَوْمَ تَشَقَقُ السَّمَاءُ بَالْغَمَامِ \* إِلَهِي الأَمَانَ الأَمَانَ يَوْمَ تَشَقَقُ السَّمَاءُ بَالْغَمَامِ \* اللَّهِي الأَمَانَ الأَمَانَ يَوْمَ تَشَقَقُ السَّمَاءُ كَطَى السَّمَاءُ بَالْغَمَامِ \* اللَّهِي الأَمَانَ الأَمَانَ يَوْمَ تَشَقَقُ السَّمَاءُ كَطَى السَّمَاءُ بَالْغَمَامِ \* إِلَهِي الأَمَانَ الأَمَانَ يَوْمَ تَشَقَقُ السَّمَاءُ بَالْغَمَامِ \* اللَّهِي الأَمَانَ الأَمَانَ الأَمَانَ الأَمَانَ الأَمَانَ الأَمَانَ يَوْمَ تَشَعَلَ اللَّهُ الْوَاحِدِ الْقَهَارِ فَعَيْرَ اللَّهُ الْوَاحِدِ الْقَهَارِ فَيَوْمَ اللَّهُ الْوَاحِدِ الْقَهَارِ فَعَرُوا لِلْهِ الْوَاحِدِ الْقَهَارِ فَيَوْمَ اللَّهُ الْوَاحِدِ الْقَهَارِ فَيَوْمَ اللَّمَانَ المَانَ المَانَ وَاللَّمَانَ المَانَ المُوانَ وَلِولَ اللْهُ الْوَاحِدِ الْقَهَارِ فَعَلَى المَانَ المَانَ المُعَلَى المَانَ المُعَلَقُ المَانَ المَانَ المَانَ المُعَلَى المَانَ المُعَمَّى المَانَ المَعْمَلَ المَانَ المَانَ المُعَلَى المَانَ المُعْمَانِ المَانَ ا

إِلَهِى الأَمَانَ الأَمَانَ يَوْمَ يَنْظُرُ الْمَرْءُ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَا لَيْتَنِى كُنْتُ تُرَابًا \* إِلَهَى الأَمَانَ الأَمَانَ يَوْمَ يُنَادَى مِنْ بُطْنَانِ العَرْشِ الْأَمَانَ الْأَمَانَ الْمَانِ الْمُدْنِبُونَ وَأَيْنَ الْخَلْسِرُونَ الْخَلْسِرُونَ وَأَيْنَ الْخَلْسِرُونَ الْخَلْسِرُونَ الْخَلْسِرُونَ فَاقْبُلُ مَعْذِرَتِي يَا إِلَهِى آهِ مِنْ كَثْرَةِ اللَّنُوبِ فَاقْبُلْ مَعْذِرَتِي يَا إِلَهِى آهِ مِنْ كَثْرَةِ اللَّنُوبِ فَاقْبُلْ مَعْذِرَتِي يَا إِلَهِى آهِ مِنْ كَثْرَةِ الظَّلْمِ وَالْجَفَا آهِ مِنْ نَفْسِ وَالْعَشْيَانِ \* آهِمِنْ كَثْرَةِ الظَّلْمِ وَالْجَفَا آهِ مِنْ نَفْسِ الْمَطْبُوعِ عَلَى الْهُوكَى مِنَ الْمُطُودِ آهِ مِنْ نَفْسِ الْمَطْبُوعِ عَلَى الْهُوكَى مِنَ الْهُوكَى أَغِشْنِي يَا مُغِيثُ أَغِشْنِي عَبْدُكَ المُذْنِبُ المُجْرِمُ المُخْوِى مِنَ اللَّهُمَّ الْمُحْرِمُ المَّخْوِمُ اللَّهُمَّ الْمُحْرِمُ اللَّهُمَّ اللَّهُمَّ الْمُحْرِمُ النَّامِ يَا مُغِيثُ أَغْلُ وَإِنْ تُعَذِّبِ فَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ وَيَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ وَيَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ وَيَا خَيْرَ الْعَافِرِينَ حَسِبِي الللَّهُ وَيَا خَيْرَ النَّاصِرِينَ وَيَا خَيْرَ الْعَافِرِينَ حَسِبِي الللَّهُ وَيَا خَيْرَ الْنَافِرِينَ حَسْبِي الللَّهُ وَيَا خَيْرَ الْعَافِرِينَ حَسْبِي الللَّهُ وَيَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ اللَّهُ وَيَا خَيْرَ الْعَافِرِينَ حَسْبِي الللَّهُ وَيَا أَرْحَمَ الرَّاحِينَ اللَّهُ وَيَا أَنْ وَيَا أَنْ وَيَا أَوْرِينَ حَسْبِي الللَّهُ اللَّهُ وَيَا أَوْمَ الْمَالِونَ الْمَالِي الْمُعْفِرَةِ وَيَا أَوْمِ الْمَالِي الْمَالِي اللَّهُ وَلِيْ الْمَالِي الْمَالِي الْمَالِقُولِينَ وَيَا أَوْمِ الْمَالِي الْمَالِي الْمَالِقُولِينَ الْمَالِي الْمَالِقُولِي الْمَالِي الْمَالِقُولِي الْمَالِقُولِي الْمَالِولِي الْمَالِي الْمَالِي الْمَالِونَ الْمَالِقُولِي الْمَالِولِي الْمَالِي الْمُلْعِلَ الْمَالِي الْمَالِي الْمَالِ

(اللَّهُمَّ) يَا لَطِيفُ أَغِثْنَا وَأَدْرِكُنَا بِخَفِي لُطْفِكَ الْخَفِي \* إِلَهِي كَفَى عِلْمُكَ عَنِ المَقَالِ وَكَفَى كَرَمُكَ عَنِ المَقَالِ وَكَفَى كَرَمُكَ عَنِ المَقَالِ وَكَفَى كَرَمُكَ عَنِ السَّوْالِ يَاإِلٰهُ العَالَمِينَ وَيَاخَيْرَالنَّاصِرِينَ بِرَحْمَتِكَ أَسْتَغِيثُ يَاأَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ \* (اللَّهُمَّ) بِرَحْمَتِكَ أَسْتَغِيثُ يَاأَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ \* (اللَّهُمَّ) بِرَحْقِ هَذِهِ الأَسْرارِ وَبِحَقِ كَرَمِكَ الْخَفِي وَبِحَقِ لِبِحَقِ الْمُعْفِي وَبِحَقِ الْإِسْمِ الأَعْظَمِ أَنْ تَقْضِي حَاجَتِي وَتُهْلِكَ عَدُوى الْإِسْمِ الأَعْظَمِ أَنْ تَقْضِي حَاجَتِي وَتُهْلِكَ عَدُوى وَتُدْفَعَ عَنِي شَرَّ جَمِيعِ عِبَادِكَ وَتُدْفَعَ عَنِي شَرَّ جَمِيعِ عِبَادِكَ وَتُدْفَعَ عَنِي شَرَّ جَمِيعِ عِبَادِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ \* وَصَلَّى اللهُ عَلَى سَيْدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ \*

### حزب اللطف لسيدى أبى الحسن الشافل دفى الله عنه

أَعُوذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ اللهِ الرَّجِيمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ

« الْحَمْدُ للهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ \* الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ \* مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ \* إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ \* الْمُدْنَا الصَّرَاطَ المُسْتَقِيمَ \* صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِينَ آمِينَ » عَلَيْهِمْ وَلَا الصَّلَواتِ وَأَنْمَى الْبَهُمَّ ) اجْعَلْ أَفْضَلَ الصَّلَواتِ وَأَنْمَى الْبَرَكَاتِ فِي كُلِّ الأَوْقَاتِ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدً أَكْمَلِ الْبَرَكَاتِ فِي كُلِّ الأَوْقَاتِ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدً أَكْمَلِ الْبَرَكَاتِ فِي كُلِّ الأَوْقَاتِ وَسَلِّمْ عَلَيْهِ يَارَبَّنَا أَزْكَىٰ أَلْفُهُمْ وَالسَّمُواتِ وَسَلِّمْ عَلَيْهِ يَارَبَّنَا أَزْكَىٰ التَّهُمَّ الْتَحْرَبُنَا أَزْكَىٰ التَّحِيَّاتِ فِي جَمِيعِ الحَضَرَاتِ \* ( اللَّهُمَّ ) يَا مَنْ الْطَفْهُ بِخَلْقِهِ شَامِلُ وَخَيْرُهُ لِعَبْدِهِ وَاصِلُ لَاتُحْرِجْنَا فَلْ الْمُذَاتِ فِي الْمَضَرَاتِ \* ( اللَّهُمَّ ) يَا مَنْ الْطُفْهُ بِخَلْقِهِ شَامِلُ وَخَيْرُهُ لِعَبْدِهِ وَاصِلُ لَاتُحْرِجْنَا فَالَمْ فَا لَا لَكُولُ الْمُنْ وَعَيْرُهُ لِعَبْدِهِ وَاصِلُ لَا تُخْرِجْنَا فَالْمُولُ وَخَيْرُهُ لِعَبْدِهِ وَاصِلُ لَا تُخْرِجْنَا فَي الْمَنْ فَيَعْهُمْ وَاصِلُ لَا لَا لَا لَيْ اللَّهُمْ ) يَا مَنْ الْطَفْهُ بِخَلْقِهِ شَامِلُ وَخَيْرُهُ لِعَبْدِهِ وَاصِلُ لَا تُحْرِجْنَا الْمَالِي الْمُنْ وَعَيْرُهُ لَا فَعْدُو وَاصِلُ لَا لَا يَعْهُ الْمَالِقُولُ اللْفَصَلِ الْعَلَاقِ الْمُنْ الْمُؤْمُ الْمَالِقُولُ اللْفَوْمُ الْمُعَلِّالِهِ الْمُعَلِّلَةُ وَالْمِلُ لَا اللَّهُ الْمَالِقُولُ الْمَالِي الْمُعْمَالِ الْمُعْمِلِي الْمُلْولِي الْمُؤْمِ اللْمُ الْمُؤْمُ الْمُلِلْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُلْسُلِقُ اللْمُعْمِلِي الْمُؤْمِ الْمُنْ الْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ ا

عَنْ دَائِرَةِ الأَلْطَافِ وَآمِنًا مِنْ كُلِّ مَا نَخَافُ وَكُنْ لَنَا بِلُطْفِكَ الْخَفِي الظَّاهِرِ يَا بَاطِنُ يَاظَاهِرُ يَالَطِيفُ لَنَا اللَّهُمَّ الْطَفِكَ وَقَايَةَ اللَّطْفِ فِي الْقَضَاءِ وَالتَّسْلِمِ مَعَ السَّلاَمَةِ عِنْدَ نُزُولِهِ وَالرِّضَا \* (اللَّهُمَّ ) إِنَّكَ أَنْتَ السَّلاَمَةِ عِنْدَ نُزُولِهِ وَالرِّضَا \* (اللَّهُمَّ ) إِنَّكَ أَنْتَ اللَّهُمَّ بِمَا سَبَقَ فِي الأَزَلِ فَحُفَّنَا بِلُطْفِكَ فِيما نَزَلَ اللَّهُمَّ ) يَا لَوْلِيهِ اللَّهُمَّ اللَّهُمَ اللَّهُمَّ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُمَّ اللَّهُمَّ اللَّهُمَّ اللَّهُمُ اللَّهُمَّ اللَّهُمُ اللَّهُمَ اللَّهُمَّ اللَّهُمَّ اللَّهُمَ اللَّهُمَّ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُمَّ اللَّهُمَّ اللَّهُمَ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَ

وَأَنْتَ اللَّطِيفُ الَّذِى لَطَفْتَ بِجَوِيعِ الْوَرَى حَجَبْتَ سَرَيَانَ سِرِّكَ فِي الأَّكُوانِ فَلَا يَشْهَدُهُ إِلَّا أَهْلُ الْمَعْرِفَةِ وَالْعَيَانِ فَلَمَّا شَهِدُوا سِرَّ لُطْفِكَ بِكُلِّ شَيْءٍ أَمِنُوا بِهِ مِنْ شُوءٍ كُلِّ شَيءٍ فَأَشْهِدْنَا سِرَّ هٰذَا اللَّطْفِ الوَاقِي مِنْ شُوءٍ كُلِّ شَيءٍ فَأَشْهِدْنَا سِرَّ هٰذَا اللَّطْفِ الوَاقِي مَا دَامَ لُطْفُكَ الدَّائِمُ الْبَاقِ \* إِلَهْنَا حُكْمُ مَشِيئَتِكَ فَ الْعَبِيدِ لا تَرُدُّهُ هِمَّةُ عَارِفِ وَلا مُرِيد لكِنْ فَى الْعَبِيدِ لا تَرُدُّهُ هِمَّةُ عَارِفِ وَلا مُرِيد لكِنْ فَى الْعَبِيدِ لا تَرُدُّهُ هِمَّةُ عَارِفِ وَلا مُريد لكِنْ فَى الْعَبِيدِ لا تَرُدُّهُ هِمَّةُ عَارِفِ وَلا مُريد لكِنْ فَى الْعَبِيدِ لا تَرُدُّهُ هِمَّةُ عَارِفِ وَلا مُريد لكِنْ فَى الْعَبِيدِ لا تَرُدُّهُ هِمَّةً عَارِفِ وَلا مُريد لكِنْ فَى الْعَبِيدِ لا تَرُدُّهُ هِمَّةً عَارِفِ وَلا مُريد لكِنْ فَي الْمَنْ اللَّوْفِ اللَّهْفِ اللَّهُ الْمُعْلِقُ الْمُنَا الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُ اللْمُؤْلُ الللَّهُ الْمُؤْلُ اللْمُؤْلُ اللْمُؤْلُ اللَّهُ اللْمُؤْلُ اللَّهُ الْمُؤْلُ الللَّهُ اللْمُولُ الللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُؤْلِ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللللَّهُ اللللَّهُ الللْهُ الللَّهُ اللللْمُؤْلُ الللْمُؤْلُ الللْمُؤْلُولُ اللللْمُ اللْمُؤْلُ الللْمُؤْلُ الللْمُؤْلُ اللللْمُؤْلُ الللْمُؤْلُ الللْمُو

بِنَا قَبْلَ كَوْنِنَا وَنَحْنُ لِلُّطْفِ غَيْرُ مُحْتَاجِينَ الْمَاعِنَا مِنْهُ مَعَ الْحَاجَةِ لَهُ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ حُفَّنَا بِلُطْفِكَ الكَافِي وَجُودِكَ الوَافِي \* إِلٰهَنَا لُطْفُكَ هُوَ حِفْظُكَ إِذَا رَعَيْتَ وَحِفْظُكَ هُو لُطْفُكَ الكَافِي وَجُودِكَ الوَافِي \* إِلٰهَنَا لُطْفُكَ هُوَ لُطْفُكَ هُو لُطْفُكَ الطَّفُكَ هُو لُطْفُكَ الْمُفْكَ اللَّطْفَ أَينَا السَّوةَ وَشَرَّالِعِدًا [يَالطِيفُ اللَّطْفَ أَيدًا السَّوة وَشَرَّالِعِدًا [يَالطِيفُ] «ثَلَاثًا» \* مَنْ لِعَبْدِكَ العَاجِزِ الخَائِفِ الضَّعيفِ \* ( اللَّهُمَّ ) مَنْ لِعَبْدِكَ العَاجِزِ الخَائِفِ الضَّعيفِ \* ( اللَّهُمَّ ) كَمَا لَطَفْتَ بِي قَبْلُ سُؤَالِي وَكُوْنِي بُعِبَادِهِ يَرْزُقُ مَنْ كَمَا لَطِيفُ بَعِبَادِهِ يَرْزُقُ مَنْ أَي الطَيفُ بَعِبَادِهِ يَرْزُقُ مَنْ أَنْسُ الخَائِفِ فِي حَالِ المَخِيفِ تَآنَسُتُ بِلُطْفِكَ يَا لَطِيفُ أَنْسُ الخَائِفِ فِي حَالِ المَخِيفِ تَآنَسُتُ بِلُطْفِكَ يَا لَطِيفُ أَنْسُ الخَائِفِ فَى حَالِ المَخِيفِ تَآنَسُتُ بِلُطْفِكَ يَا لَطِيفُ أَنْسُ الخَائِفِ فَى حَالِ المَخِيفِ تَآنَسُتُ بِلُطْفِكَ يَا لَطِيفُ عَنَالِعِدًا يَا لَطِيفُ وَاللَّهُ مِنْ وَرَائِهِمْ مُحِيطُ عَنَالِعِدًا يَا لَطِيفُ عَلَالِكُ اللَّهُ مِنْ وَرَائِهِمْ مُحِيطُ عَنَالِعِدًا يَا لَطِيفُ يَا لَطِيفُ وَاللَّهُ مِنْ وَرَائِهِمْ مُحِيطُ عَنَالِعِدًا يَا لَطِيفُ يَا خَفِيظُ وَاللَّهُ مِنْ وَرَائِهمْ مُحِيطُ عَنَالِعِدًا يَا لَطِيفُ يَا خَفِيظُ وَاللَّهُ مِنْ وَرَائِهمْ مُحِيطُ عَنَالِعِدًا يَا لَطِيفُ يَا حَفِيظُ وَاللَّهُ مِنْ وَرَائِهمْ مُحِيطُ

بَلْ هُوَ قُرْ آنٌ مَجِيدٌ فِي لَوْحٍ مَحْفُوظَ \* نَجَوْتُ مِنْ كُلِّ خَطْب جَسِمٍ بِقَوْلِ رَبِّي وَلاَ يَوُدُهُ حِفْظُهُما وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ سَلِمْتُ مِنْ كُلِّ شَيْطَانِ وَحَاسِد بِقَوْلِ رَبِّي وَحِفْظًا مِنْ كُلِّ شَيْطَانِ مَارِدٍ كُفِيتُ كُلَّ هَمَّ الْعَلِي اللهُ لَا إِلٰهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ اللهُ لَا إِلٰهَ وَسَبِيلِ بِقَوْلِي حَسْبِي اللهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ اللهُ لَا إِلٰهَ فَي سَبِيلِ بِقَوْلِي حَسْبِي اللهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ اللهُ لَا إِلٰهَ فَي سَبِيلِ بِقَوْلِي حَسْبِي اللهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ اللهُ لَا إِلٰهُ وَقَى سَبِيلِ بِقَوْلِي حَسْبِي اللهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ اللهُ لَا إِللهَ مَا فِي السَّمُواتِ وَمَافِى الأَرْضِ مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِيمَا شَاءَ وَسِعَ كُرْسِيلَةُ السَّمُواتِ وَمُؤْمُنَ أَيْدِيهِمْ وَمَاخَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيطُونَ إِللّهِ مِنْ عَلْمِه إِلّا بِمَا شَاءَ وَسِعَ كُرْسِيلَةُ السَّمُواتِ بِشَىءٍ مِنْ عِلْمِه إِلَّا بِمَا شَاءَ وَسِعَ كُرْسِيلَةُ السَّمُواتِ وَاللّهُ مَا بَيْنَ الرَّشَدُ مِنَ اللّهُ مَنْ الْعُلِي الْعَظِيمُ \* وَاللّهُ مَا وَهُو الْعَلِي الْعُظِيمُ \* وَاللّهُ مَا وَاللّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ \* اللهُ وَلَي يَوْمِنْ بِاللهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرُوةِ الْعَلِي الْعُرْوقِةِ الْعَلِي الْعُرْوقِةِ اللّهُ مَا وَاللهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ \* اللهُ وَلِي اللهُ وَلَيْ الْوَلْمُ مَا اللّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ \* اللهُ وَلِي اللهُ وَلَيْ النَّوْرِ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ الللهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ الللهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ الل

وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَوْلِيَاوُهُمُ الطَّاغُوتُ يُخْرِجُونَهُمْ وَيهَا مِنَ النَّارِهُمْ فِيهَا مِنَ النَّارِهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ \* (لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ أَنْفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْدُ مَا عَنِينًا مُ عَزِيزٌ عَلَيْهُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُونُ عَلَيْهُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُونُ عَلَيْهُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُونُ عَلَيْهُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُونُ وَعَلَيْهُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُونُ رَحِيمٌ \* فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِي الله لَا إِلٰهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهُمْ الْعَظِيمِ \* عَلَيْهُ تَوَكَّوْا فَقُلْ حَسْبِي الله لَا إِلٰهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهُ مَا عَنِينًا وَهُو رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ \* عَلَيْهُ تَوَكَّلْتُ وَهُو رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ \* عَلَيْهُ مَا الْعَرْشِ الْعَظِيمِ \* الْعَرْشِ الْعَلْمِ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعُلْمِ الْعُلْمِ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُومِ الْعَلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْمُؤْمِلُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْمُؤْمِنِينَ اللّهُ الْعُلْمُ الْمُؤْمِنِينَ اللهُ الْعُومِ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْمُؤْمِنِينَ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْمُؤْمِنِينَ اللّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْعُلْمُ الْمُؤْمِنِينَ الْعُلْمُ الْمُؤْمِنِينَ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْمُؤْمِنِينَ الْعُرْمُ الْمُؤْمِنِينَ الْعُلْمُ الْمُؤْمِنِينَ الْعُلْمُ الْمُؤْمِنِينَ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْمُؤْمِنَ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْعُلْمُ الْعُلْمِ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمِ الْعُلْمُ الْمُؤْمِلُ الْعُلْمُ الْمُعْلِمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْمُلْعُلِمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْمُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْمُؤْ

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ \* لِإِيلَافِ قُرَيْشُ إِيلَافِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ \* فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَٰذَا الْبَيْتِ \* الَّذِى أَطْعَمَهُمْ مِنْجُوعٍ وَآمنَهُمْ مِنْ خَوْف \* الْبَيْتِ \* الَّذِى أَطْعَمَهُمْ مِنْجُوعٍ وَآمنَهُمْ مِنْ خَوْف \* الْبَيْتِ \* الَّذِى أَطْعَمَهُمْ وَاحْتَمَيْتُ بِحَمْ عَسَقَ قَوْلُهُ الْكَفَيْتُ بِحَمْ عَسَقَ قَوْلُهُ الْكَفَيْتُ بِحَمْ عَسَقَ قَوْلُهُ الْكَفَّ وَلَهُ الْمُلْكُ سَلَامٌ قَوْلاً مِنْ رَبِّ رَحِيمٍ أَحُوْنُ الْحَقُّ وَلَهُ الْمُلْكُ سَلَامٌ قَوْلاً مِنْ رَبِّ رَحِيمٍ أَحُوْنُ قَ أَدُمَّ حَمَّ هَاءُ آمِينُ \* ( اللَّهُمَّ ) بِحَقِّ هٰذِهِ الأَسْرَارِ قِنَا الشَّرَّ وَالأَشْرَارَ وَكُلَّ مَا أَنْتَ خَالِقُهُ أَوْلَ مَا أَنْتَ خَالِقُهُ مِنْ الأَسْرَارِ قِنَا الشَّرَّ وَالأَشْرَارَ وَكُلَّ مَا أَنْتَ خَالِقُهُ مِن الأَسْرَارِ قِنَا الشَّرَّ وَالأَشْرَارَ وَكُلَّ مَا أَنْتَ خَالِقُهُ مِن الأَسْرَارِ قِنَا الشَّرَّ وَالأَشْرَارَ وَكُلَّ مَا أَنْتَ خَالِقُهُ مِن الأَسْرَارِ قِنَا الشَّرَ وَالأَشْرَارِ قَلْ مَنْ يَكُلُوكُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ بِحَقً

كُلَاءَةِ رَحْمَانِيَّتِكَ اكْلَأْنَا وَلَا تَكِلْنَا إِلَىٰ غَيْرِ إِحَاطَتِكَ \* رَبِّ هٰذَا ذُلُّ سُؤَالٍ فِي بَابِكَ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِكَ \* (اللَّهُمَّ ) صَلِّ عَلَىٰ مَنْ أَرْسَلْتَهُ وَحُمَةً لِلْعَالَمِينَ مُحَمَّدٍ خَاتَم النَّبِيِّينَ صَلَّىٰ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَجَّدَ وَعَظَّمَ وَشَرَّفَ وَكَرَّمَ سَيِّدِي كَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَجَّدَ وَعَظَّمَ وَشَرَّفَ وَكَرَّمَ سَيِّدِي لَا تُخْلِنِي مِنَ الرَّحْمَةِ وَالأَمَانِ يَا حَنَّانُ يَا مَنَّانُ \* لَا تُخْلِنِي مِنَ الرَّحْمَةِ وَالأَمَانِ يَا حَنَّانُ يَا مَنَّانُ \* وَسَلَامٌ عَلَىٰ جَمِيعِ الأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ وَالْحَمْدُ لِلهِ وَسَلَامٌ عَلَىٰ جَمِيعِ الأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ وَالْحَمْدُ لِلهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالْحَمْدُ لِلهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالْحَمْدُ لِلهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

## حزب الاخفاء لسيدى ابى الحسن الشائل رضى الله عنه بشمر اللهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِبِمِرِ

اخْتَجَبْتُ بِنُورِ اللهِ الدَّائِمِ الكَامِلِ وَتَحَسَّنْتُ اللهِ القَوِى الشَّامِلِ وَرَمَيْتُ مَنْ بَغَى عَلَى السَّامِلِ وَرَمَيْتُ مَنْ بَغَى عَلَى السَّهْمِ اللهِ وَسَيْفِهِ القَاتِلِ \* (اللَّهُمَّ) يَا غَالِبًا عَلَى أَمْرِهِ وَيَا قَائِمًا فَوْقَ خَلْقِهِ وَحَائِلاً بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ حُلْ بَيْنِي وَبَيْنَ الشَّهُمُ وَخَلْقِهِ وَحَائِلاً بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ حُلْ بَيْنِي وَبَيْنَ الشَّيْطَانِ وَنَزْغِهِ وَبَيْنَ مَنْ لاَ طَاقَةَ لَى السَّيْعَ السَّيْعَ السَّيْعَ السَّيْعَ السَّيْعَ وَأَرْجُلَهُمْ وَارْبِطْ عَلَىٰ السَّيْعَ فَ وَأَرْجُلَهُمْ وَارْبِطْ عَلَىٰ السَّيْعَ وَاجْدَلُهُمْ وَارْبِطْ عَلَىٰ السَّيْعَ وَاجْدَلُهُمْ وَارْبِطْ عَلَىٰ اللهُمْ وَارْبِطْ عَلَىٰ اللهُ اللهُمْ وَارْبِطْ عَلَىٰ اللهُ وَجُنْدًا مِنْ سُلْطَانِكَ إِنَّكَ حَيَّ اللهُمْ وَاجْدَلُ اللهُ اللهُ

الأَشْرَارِ وَالظَّلَمَةِ حَتَّى لَا أَبَالِيَ بِأَبْصَارِهِمْ يَكَادُ سَنَا بَرْقِهِ يَنْهَبُ بِالأَبْصَارِ \* يُقَلِّبُ اللهُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةً لِأُولِي الأَبْصَارِ بِسْمِ اللهِ مَمْ عَسَقَ ، كَمَاءٍ أَنْزَلْنَاهُ مِنَ لَكَهِيْعَصَ ، بِسْمِ اللهِ ، حَمْ عَسَقَ ، كَمَاءٍ أَنْزَلْنَاهُ مِنَ السَّماءِ فَاخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ الأَرْضِ فَأَصْبَحَ هَشِيمًا تَذْرُوهُ الرِّيَاحُ \* هُوَ اللهُ الَّذِي لَا إِلٰهَ إِلَّاهُ وَلَاهُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ هُوَالرَّحْمُنُ الرَّحِيمُ \* يَوْمَ الآزِفَةِ إِذِ الْقُلُوبُ لَلْمَا لَكَ الْمَالِهِينَ مِنْ حَمِيمٍ لَلنَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ مَنْ حَمِيمٍ لَلْمَا أَعْمُونَ أَلْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ مَنْ حَمِيمٍ لَلْمُ اللَّهُ اللللَّهُ اللللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْهُ اللَّهُ اللللْهُ اللَّهُ اللللْهُ اللَّهُ الللْهُ اللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ اللَّهُ اللللْهُ اللللْهُ الللللْهُ اللللْهُ الللللْهُ الللللْهُ الللللْهُ الللللْهُ اللللللْهُ الللللْهُ الللللللَّهُ الللللْهُ الللللْهُ الللللْهُ الللللْهُ اللللللْهُ اللللْهُ الللللْهُ الللللْهُ الللللْهُ اللللللْهُ الللللْهُ الللللْهُ الللللللَّهُ الللللْهُ اللللللللللللللْهُ الللللللللْهُ الللللْهُ اللللللْهُ اللللللْهُ الللللْهُ اللللللللِهُ الللللْهُ الللللِ

# حزب الشكوي

حزب الشكوى

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ الْحَمْدُ لِلهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَمُدًا كَثِيرًا مُبَارَكًا كَمَا يُحِبُّ رَبُنَا وَيَرْضَى \* لَسَّلامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ \* لَسَّلامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ \* لَسَّلامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ \* (اللَّهُمَّ ) صَلِّ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّد كَمَا صَلَّيْتَ عَلَىٰ السِيِّدِنَا مُحَمَّد كَمَا صَلَّيْتَ عَلَىٰ السِيدِنَا مُحَمَّد وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّد مُحمَد كَمَا بَارَكْتَ عَلَىٰ السِيدِنَا مُحَمَّد وَعَلَىٰ آل إِبْرَاهِيمَ وَعَلَىٰ آل إِبْرَاهِيمَ وَعَلَىٰ آل إِبْرَاهِيمَ وَعَلَىٰ آل إِبْرَاهِيمَ اللّهُ مُحَمَّد كَمَا بَارَكْتَ عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَعَلَىٰ آل إِبْرَاهِيمَ اللّهُ وَعَلَىٰ آل إِبْرَاهِيمَ اللّهُ عَلَىٰ الْمُخْلُوقِينَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ \* ( اللَّهُمَّ ) إِنِّى أَشْكُو إلَيْكَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ \* ( اللَّهُمَّ ) إِنِّى أَشْكُو إلَيْكَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ \* ( اللَّهُمَّ ) إِنِّى أَشْكُو إلَيْكَ أَنْتَ وَبُعِيدِ يَتَجَهَّمُنِى وَهُوانِي عَلَىٰ الْمَخْلُوقِينَ أَنْتَ رَبُّ المُشْتَضْعَفِينَ وَأَنْتَ رَبِّي إِلَىٰ مَنْ اللهُ عَدُو بَعِيدٍ يَتَجَهَّمُنِى أَوْ إِلَىٰ صَدِيقِ الْتَكَانُدِي إِلَىٰ عَدُو بَعِيدٍ يَتَجَهَّمُنِى أَوْ إِلَىٰ صَدِيقِ الْمَاتُ فَيْ بَعِيدٍ يَتَجَهَّمُنِى أَوْ إِلَىٰ صَدِيقِ الْمَاتِيقِ الْمُحْتَقِيقِ الْمَاتَ الْمَاتِيقِ الْمُنْ الْمُعْلَىٰ الْمُدَاتِ السَّلَيْتِ اللَّهُ الْمُحْلِقِ الْمُنْ الْمُنْ الْمُعْتَلِيقِ الْمُعْتَلِيقِ الْمُدَاتِيقِ الْمُنْ الْمُنْ الْمُعْلِيقِ الْمُحْمَلِيقِ الْمُعْلِيقِ الْمُنْ الْمُعْلِيقِ الْمُنْ الْمُعْلِيقِ الْمُعْلِيقِ الْمُنْ الْمُعْلِيقِ الْمُنْ الْمُعْلِيقِ الْمُعْلِيقِ الْمُعْلِيقِ الْمُعْلِيقِ اللْمُعْلِيقِ الْمُعْلِيقِ الْمُعْلِيقِ الْمُعْلِيقِ الْمُعْلِيقِ الللّهُ اللّهُ الْمُعْلِيقِ اللْمُعْلِيقِ الْمُعْلِيقِ اللّهُ عَلَى الْمُعْلِيقِ الللّهُ الْمُعْلِيقِ اللْمُعْلِيقِ اللْمُعْلِيقِ اللْمُعْلِيقِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللْمُعْلِقِ اللْمُعْلِقِ اللْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُولُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللْمُعْلِقُ اللْمُعْلِقُ اللْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُ

مَلَّكْتَهُ أَمْرِى إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكَ عَلَىَّ غَضَبٌ فَلَا أَبَالِي مَرْجِعِي وَمَآبِي يَامَنْ يَعْلَمُ سِرِّى وَعَلَانِيَةَ خِطَابِي وَيَعْلَمُ مَا عِلَّةَ آلَامِي وَحَقِيقَةَ مَابِي قَدْ عَجَزَتْ قُدْرَتِي وَقَلَّتْ حِيلَتِي وَضَعُفَتْ قُوَّتِي وَتَاهَتْ فَكْرَتِي وَقَلَّتْ حِيلَتِي وَسَاءَتْ حَالَتِي وَبَعُدَتْ فَوْرَتِي وَتَاهَتْ فَكْرَتِي وَعَظَمَتْ حَسْرَتِي وَتَصَاعَدَتْ زَفْرَتِي وَفَضَحَ أَمْنِيَّتِي وَعَظَمَتْ حَسْرَتِي وَتَصَاعَدَتْ زَفْرَتِي وَفَضَحَ مَكْنُونَ سِرِّى إِسْبَالُ دَمْعَتِي وَأَنْتَ مَلْجَئِي وَوَسِيلَتِي وَإِلَيْكَ أَرْفَعُ بَشِّي وَحُرْنِي وَشِكَايَتِي وَأَرْجُوكَ لِدَفْعِ عِلَّتِي يَا مَنْ يَعْلَمُ مَرْقَى عَلَانِيَتِي \* ( اللَّهُمَّ ) عَلَّتِي يَا مَنْ يَعْلَمُ مَرْقَى عَلَانِيَتِي \* ( اللَّهُمَّ ) عَلَيْتِي يَا مَنْ يَعْلَمُ مَرْقَى عَلَانِيَتِي \* ( اللَّهُمَّ ) عَلَيْتِي يَا مَنْ يَعْلَمُ مَرْقَى عَلَانِيَتِي \* ( اللَّهُمَّ ) بَابُكَ مَفْتُوحُ لِلسَّائِلِ وَفَضْلُكَ مَبْدُولُ لِلنَّائِلِ وَفَضْلُكَ مَبْدُولُ لِلنَّائِلِ وَوَضَائِلُ \* ( اللَّهُمَّ ) وَإِلَيْكُ مُنْتَهَى الشَّكُوى وَغَايَةُ الوَسَائِلِ \* ( اللَّهُمَّ ) الْمَائِلِ وَجَسْمِي النَّاحِلُ وَحَالِيَ الْحَائِلِ وَالسَّمَا يَامَنْ لَهُ الشَّكُوكَى يَا عَالِمَ السَّائِلِ وَالسَّمَا يَامَنْ لَهُ الشَّكُوكَى يَا عَالِمَ الشَّعْلَى يَارَبُ وَالسَّمَا يَامَنْ لَهُ الأَسْمَاءُ الشَّمْلُ يَارَبُ الأَمْمَ وَالسَّمَا يَامَنْ لَهُ الأَسْمَاءُ الْأَسْمَاءُ الْأَسْمَاءُ السَّمَا يَامَنْ لَهُ الأَسْمَاءُ المَّسَائِلُ يَارَبُ الأَرْضِ وَالسَّمَا يَامَنْ لَهُ الأَسْمَاءُ الْأَسْمَاءُ المَائِلُ يَارَبُ الأَرْضِ وَالسَّمَا يَامَنْ لَهُ الأَسْمَاءُ المَّاسَلَاقِلَ يَارَبُ الْمَائِلُ يَامَنْ يَسْمَعُ وَيَرَى وَهُو بِالْمَنْسَلَةُ الْأَسْمَاءُ السَّمَاءُ المَائِلُ يَارَبُ الْأَسْمَاءُ السَّمَاءُ السَّمَاءُ السَّمَاءُ السَّمَاءُ السَّمَاءُ السَّمَاءُ السَّمَاءُ الْمَائِلُ السَّمَاءُ السَّمَاءُ السَّمَاءُ السَّمَاءُ السَّمَاءُ السَّمَاءُ السَّمَاءُ السَّمِاءُ السَّمَاءُ السَّمَاءُ السَّمَاءُ السَّمَاءُ السَّمَاءُ اللَّاسَمَاءُ السَّمَاءُ السَّمَاءُ السَّمَاءُ السَّمَاءُ السَلَمَ السَائِلُ المَائِلُ السَاسَاءُ المَائِ

ارْحَمْ مَنْ عَظُمَ مَرَضُهُ وَعَزَّ شِفَاؤُهُ وَكَثُرَ دَاؤُهُ وَقَلَّ دَوَاؤُهُ وَأَنْتَ مَلْجَؤُهُ وَرَجَاؤُهُ وَعَوْنُهُ وَشِفَاؤُهُ يَامَنْ  مِنْ كَاسَاتِ القُرْبِ وَيَذْهَبَ عَنْهُ البُوْسُ والآلامُ وَالأَّهُ وَالْحِهِ وَيُشْفَىٰ مِنْ بَعْكِ مَرَضِهِ حِينَ كَانَ مَا كَانَ نَاءٍ عَرِيبٌ مُصَابٌ قَدْ بَعْدَ الْقَلْبِ وَاللَّهْلِ وَالأَوْطَانِ فَعَسَىٰ أَنْ يَذْهَبَ عَنْهُ صَدَأُ الْقَلْبِ وَالشَّقَا وَيَعُودَ لَهُ القُرْبُ وَاللَّقَا وَيَبْدُو لَهُ القُرْبُ وَاللَّقَا وَيَبْدُو لَهُ القُرْبُ وَاللَّقَا وَيَبْدُو لَهُ القَّرْبُ وَاللَّقَا وَيَبْدُو لَهُ القَّرْبُ وَاللَّقَا وَيَبْدُو لَهُ اللَّهْلُ وَالبَانُ وَيَنَالَهُ اللَّطْفُ وَتَحُلَّ عَلَيْهِ الرَّحْمُ مَنْ ضَاقَتْ عَلَيْهِ الأَكْوانُ وَلَمْ وَتَحُلَّ عَلَيْهِ الرَّحْمُ مَنْ ضَاقَتْ عَلَيْهِ الأَكْوانُ وَلَمْ وَتَوَخُونُ وَلَمْ وَتَحُلَّ عَلَيْهِ اللَّعْوَانُ وَلَمْ وَاللَّوْطَانِ مُزْعَجًا لَايَأُولِهِ وَتَحُرْبُ وَقَدْ أَصْبَحَ مُولَعًا حَيْرَانَ وَأَمْسَىٰ وَلَا يَنْسُ وَلَا يُنْسُ وَلَا يَبْوَلِهِ عَنْ بَثْهِ وَحُزْنِهِ تَعَيْدُ الأَزْمَانِ مَنْ عَجَالِكَ يَامَنْ مَنْ عَجَالِكُ اللَّوْطَانِ مُزْعَجًا لَايَأُولِهِ مَنْ بَثْهِ وَحُزْنِهِ تَعَيْدُ الأَزْمَانِ مَنْ عَجَالِكُ يَامَنْ مَنْ مَنْ فَلَهُ وَالْأَوْطَانِ مُزْعَجًا لَايَأُولِهِ وَلَا يَعْمَلُ مَنْ مَنْ عَجَالِكُ اللَّوْطَانِ مُزْعَجًا لَايَأُولِهِ مَنْ بَثَهِ وَحُزْنِهِ تَعَيْدُ الأَزْمَانِ مَنْ مَنْ يَتُهِ وَحُزْنِهِ تَعَيْدُ الأَزْمَانِ مَنْ عَجَلُولُ وَلَا يَعْرَانُ وَلَمْ اللَّهُ إِلَا بِلُطُفِهِ وَاعْتِزَازِهِ وَلَا يَبْقَىٰ وُجُودٌ إِلَّا بِإِمْدَادِهِ وَلَا يَحْيَا عَبْدُ الْمِ وَلَا يَعْفَى وُجُودٌ إِلَّا بِإِمْدَادِهِ وَلَا يَعْفَى وَجُودٌ إِلَّا بِإِمْدَادِهِ وَلَا يَحْيَا عَبْدُ

وَإِظْهَارِهِ يَا مَنْ آنَسَ عِبَادَهُ الأَبْرَارَ وَأُولْيَاءَهُ المُقَرَّبِينَ الأَخْيَارَ بِمُنَاجَاتِهِ وَأَشْرَارِهِ يَا مَنْ أَمَاتَ وَأَخْيَا وَأَقْصَىٰ وَأَدْنَىٰ وَأَسْعَدَ وَأَشْقَىٰ وَأَضَلَّ وَهَدَىٰ وَأَفْقَرَ وَقَضَى كُلُّ بِعَظِيمِ وَأَفْقَرَ وَقَضَى كُلُّ بِعَظِيمِ وَأَفْقَرَ وَقَضَى كُلُّ بِعَظِيمِ تَدْبِيرِهِ وَسَابِقِ تَقْدِيرِهِ \* رَبِّ أَى بَابِ يُقْصَدُ غَيْرُ بَابِ يُقْصَدُ غَيْرُ بَابِكَ وَأَى جَنَابِ يُتَوجَّهُ إِلَيْهِ غَيْرُ جَنَابِكَ أَنْتَ الْعَلِي الْعَظِيمُ الَّذِى لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَا بِكَ \* رَبِّ الْعَلِي الْعَظِيمُ الَّذِى لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَا بِكَ \* رَبِّ الْعَلِي الْعَظِيمُ الَّذِى لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَا بِكَ \* رَبِّ الْعَلِي الْعَظِيمُ الَّذِى لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَا بِكَ \* رَبِّ الْعَلِي الْعَظِيمُ الَّذِى لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةً إِلَا بِكَ \* رَبِّ الْعَلَى الْعَلِي الْعَظِيمُ الَّذِى لَا عَوْلَ وَلَا قُوَّةً اللَّهِ فَي الْمَعْلَى وَأَنْتَ الرَّبُ الْمَعْبُودُ اللَّذِى أَسْالُهُ وَأَنْتَ الرَّبُ الْمَعْبُودُ وَمَنْ ذَا الَّذِى أَسْالُهُ وَأَنْتَ الرَّبُ الْمَعْبُودُ وَهَلْ فِي الْوَجُودِ وَمَنْ ذَا الَّذِى أَسْالُهُ وَأَنْتَ الرَّبُ الْمَعْبُودُ وَهَنْ ذَا الَّذِى أَشَالُهُ وَأَنْتَ الرَّبُ الْمَعْلَكَةِ وَهَلْ فِي الْوَجُودِ رَبُّ سِواكَ فَيُدْعَى أَمْ فِي الْمَمْلَكَةِ الشَّعْولُ أَمْ هَلْ كَرِيمٌ غَيْرُكَ فَيُرْكَ فَيُرْكَ فَيُرُكَ فَيُرُكَ فَيُشِلُكَ السَّعْمَا أَمْ هَلْ حَاكِمٌ غَيْرُكَ فَتُرْفَعَ إِلَيْهِ الشَّكُوكَ وَالنَّعْمَا أَمْ هَلْ حَاكِمٌ غَيْرُكَ فَتُرْفَعَ إِلَيْهِ الشَّكُوكَ وَالنَّعْمَا أَمْ هَلْ حَاكِمٌ غَيْرُكَ فَتُرْفَعَ إِلَيْهِ الشَّكُوكَ وَالنَّعْمَا أَمْ هَلْ حَاكِمٌ غَيْرُكَ فَتُرْفَعَ إِلَيْهِ الشَّكُوكَ وَالْتَعْمَا أَمْ هَلْ حَاكِمٌ غَيْرُكَ فَتُرْفَعَ إِلَيْهِ الشَّكُوكَ وَالْتَعْمَا أَمْ هَلْ حَاكِمٌ عَيْرُكَ فَتُرْفَعَ إِلَيْهِ الشَّكُوكِ وَالْتَعْفِلُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَالْعَلَى الْعَلَى الْمَعْلَى الْمَعْمَا أَمْ هَلْ حَاكِمٌ غَيْرُكَ فَتُرْفَعَ إِلَيْهِ الشَّكُولِي السَّعِيمُ الْمُعْلِي السَّعِلَى السَّعَلَى الْمَالِكَةَ اللْعَلْمَ الْمَالِقَالَ الْمَالِعُ السَّعْمُ الْمُعْتَلَاقِهُ السَّعَلَى الْ

أَمْ هَلْ مِنْ مَجَالِ لِلْعَبْدِ الفَقِيرِ يُعْتَمَدُ عَلَيْهِ أَمْ هَلْ سِوَاكَ رَبُّ تُبْسَطُ الأَكُفُ وَجُودُكَ يَامَنْ لَا مَلْجَأَ مِنْهُ فَلَيْسَ إِلاَّ كَرَمُكَ وَجُودُكَ يَامَنْ لَا مَلْجَأَ مِنْهُ فَلَيْسِ إِلاَّ كَرَمُكَ وَجُودُكَ يَامَنْ لَا مَلْجَأَ مِنْهُ إِلَا إِلَيْهِ يَا مَنْ يُجِيرُ وَلَا يُجَارُ عَلَيْهِ أَلْهَمْتَنَا فَعَرَفْنَا وَعَيْرُكَ هَا هُنَا رَبُّ فَيُرْجَىٰ أَوْ جَوَادٌ فَيُسْأَلَ مِنْهُ أَغَيْرُكَ هَا هُنَا رَبُّ فَيُرْجَىٰ أَوْ جَوَادٌ فَيُسْأَلَ مِنْهُ الْعَطَا قَدْ جَفَانِى الْقَرِيبُ وَمَلَّنِى الطَّبِيبُ وَشَمِتَ الْعَطَا قَدْ جَفَانِى الْقَرِيبُ وَالنَّي الطَّبِيبُ وَسَمِتَ الْعَطَا قَدْ جَفَانِى الْقَرِيبُ وَالنَّي الطَّبِيبُ وَشَمِتَ الْعَلَيْمُ العَادِرُ أَمْ بِمَنْ أَسْتَخِيبُ وَأَنْتَ الْعَلِيمُ الْقَادِرُ أَمْ بِمَنْ أَسْتَخِيبُ وَأَنْتَ الْعَلِيمُ القَادِرُ أَمْ بِمَنْ أَسْتَخِيبُ وَأَنْتَ الْقَوِي وَأَنْتَ الْعَلِيمُ القَادِرُ أَمْ بِمَنْ أَسْتَخِيبُ وَأَنْتَ القَوِي وَأَنْتَ العَلِيمُ القَادِرُ أَمْ بِمَنْ أَسْتَخِيبُ وَأَنْتَ القَوي وَأَنْتَ القَوي الْقَاهِرُ أَمْ إِنَ النَّاصِرُ أَمْ بِمَنْ أَسْتَخِيثُ وَأَنْتَ القَوي أَمْ مَنْ ذَا الَّذِى يَجْبُرُ كَسُرِى وَأَنْتَ الْقَلُوبِ الفَالِمِ يَا عَلِما بِمَا فِي السَّرَائِرِ يَا مَنْ هُو فَوْقَ الْعَالِمُ لِمَا فِي السَّرَائِرِ يَا مَنْ هُو فَوْقَ الْغَافِرُ يَا عَلِما بِمَا فِي السَّرَائِرِ يَا مَنْ هُو فَوْقَ فَوْقَ الْعَافِرُ يَا عَلِما بِمَا فِي السَّرَائِرِ يَا مَنْ هُو فَوْقَ

عبَادِهِ قَاهِرٌ يَامَنْ هُوَ الأُوَّلُ وَالآخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ وَلَا حَيْرَةَ هَٰذَا الْعَبْدِ الْمُكَابِرِ وَجُدْ بِاللَّطْفِ وَالْهِدَايَةِ وَالتَّوْفِيقِ وَالْعِنَايَةِ عَلَىٰ عَبْدِ لَيْسَ لَهُ مِنْكَ بُدُّ وهُو النَّوْفِيقِ وَالْعِنَايَةِ عَلَىٰ عَبْدِ لَيْسَ لَهُ مِنْكَ بُدُّ وهُو النَّنْ صَائِرٌ يَا إِلَهُ الْعِبَادِ يَاصَاحِبَ الْجُودِ وَيَامُمْرِضِي وَأَنْتَ عَلِيمٌ يَا إِلَهِي وَأَنْتَ عَلِيمٌ يَا إِلَهُ إِلَيْكَ وَأَنْتَ عَلِيمٌ يَا إِلَيْكَ وَأَنْتَ عَلِيمٌ يَا إِلَّا إِلَيْكَ وَالَّذِي يَتَعَلَّقُ الرَّاجُونَ يَامَنْ وَلَا يَتَوَكَّلُ المُتُوكِّلُ الْمُنْوَكِلُ الْمُنْوَكِلُ الْمُنْوَكِلُ الْمُنْوَكِلُ الْمُنْوَلِ وَعَظِيمٍ رَحْمَتِهِ يَسْتَغِيثُ الْمُضْطَرُونَ يَامَنْ اللَّائِيفِ وَجَمِيلِ فَضْلِهِ وَنَعْمَائِهِ تُبْسَطُ يَامَنْ السَّائِلُونَ \* رَبِّ فَاجْعَلْنِي مِمَّنْ اللَّائِلُونَ \* رَبِّ فَاجْعَلْنِي مِمَّنْ اللَّائِلُونَ \* رَبِّ فَاجْعَلْنِي مِمَّنْ اللَّائِلُونَ \* رَبِّ فَاجْعَلْنِي مِمَّنْ اللَّيْكِ وَاجْعَلْنِي وَلَا يَوْنَ يَامَنْ وَاجْمِيلِ فَضْلِهِ وَنَعْمَائِهِ تُبْسَطُ اللَّائِلُونَ \* رَبِّ فَاجْعَلْنِي مِمَّنْ اللَّائِلُونَ \* رَبِّ فَاجْعَلْنِي مِمَّنْ اللَّائِلُونَ \* رَبِّ فَاجْعَلْنِي وَمَائِهِ تُبْسَطُ وَلَا تُورَقِي إِذَا وَصَلْتُ إِلَيْكَ وَآوِنْ خَوْقِ إِذَا وَصَلْتُ إِلَيْكَ وَاجْعَلْنِي وَلَا تَوْتَ بَتَوَكَّلُ وَاجْعَلْنِي إِذَا وَصَلْتُ الْكَائِكَ وَاجْعَلْنِي وَلَا يَعْمَلُنِي وَلَاتُ وَلَا تَعْمَلُنِهِ وَلَا يَتَتَ كُلُ عَلَيْكَ وَاجْعَلْنِي إِذَا وَصَلْتَ الْمَنْ وَاجْعَلْنِي وَلَا الْمَائِلُونَ الْمَائِلُونَ الْمَائِلُونَ الْمَائِلُونَ الْمَائِلُونَ الْمَائِلُونَ الْمُنْ الْمُنْ الْمَائِلُونَ الْمُعْلَى وَالْمُعْلَى الْمُعْلِيْفِي الْمُعْلِي وَلَا وَالْمِلْمُ الْمُعْلِيْفِي الْمِنْ الْمُنْ الْمُعْلَى الْمُعْلِيْفِي الْمُعَلِي الْمُعْلِي الْمُولِي الْمُعْلِيْفِي الْمُعْلِي الْمُعَلِي الْمُعْلِي الْمُعَلِي

مِمَّنْ تَسُوقُهُ الضَّرُورَاتُ إِلَيْكَ وَأَعْطِنِي مِنْ فَضْلِكَ الْعَظِيمِ وَاجْعَلْنِي مِنْ فَضْلِكَ الْعَظِيمِ وَاجْعَلْنِي بِكَ وَمِنْكَ وَإِلَيْكَ وَإِلَيْكَ وَإِلَيْكَ وَإِلَيْكَ وَإِلَيْكَ وَإِلَيْكَ وَإِلَيْكَ وَإِلَيْكَ .

وَارْحَمْ بِجُودِكَ عَبْدًا مَالَهُ سَبَبٌ \*

\* يَرْجُو سِوَاكَ وَلَا عِلْمُ وَلَا عَمَلُ

يَا مَنْ بِهِ ثِقَتِي يَا مَنْ بِهِ فَرَجِي \*

\* يَا مَنْ عَلَيْهِ ذَوُو الفَاقَاتِ يَتَّكِلُ

أَدْرِكْ بِقِيَّةَ مَنْ ذَابَتْ حَشَاشَتُهُ \*

\* قَبْلَ الْفُواتِ فَقَدْ ضَاقَتْ بِهِ الحِيلُ الْمُخْلِي الْعَظِيمَاتِ يَامُجِيبُ الْعَظِيمَاتِ يَامُجيبَ الْمُخْلِيمَاتِ يَامُجيبَ الدَّعُواتِ يَا مُخْلِي الْعَظِيمَاتِ يَامُجيبَ الدَّعُواتِ يَا خَافِرَ الزَّلَاتِ يَا سَاتِرَ الْعَوْرَاتِ يَا رَفِيعَ الدَّرَجَاتِ يَا رَبِّ الأَرْضِينَ وَالسَّمُواتِ \* يَا رَبِّ الْحَيلُ وَتَشَابَهَتْ لَدَيْهِ السَّبُلُ الْحَيلُ وَتَشَابَهَتْ لَدَيْهِ السَّبُلُ وَلَا عَمَلَ يَا مَنْ عَلَيْهِ السَّبُلُ

الْمُتَّكُلُ يَا مَنْ إِذَا شَاءَ فَعَلَ يَا مَنْ لَا يُبْرِمُهُ سُؤَالُ مَنْ سَأَلَ \* رَبِّ فَأَجِبْ دُعَائِي وَاسْمَعْ نِدَائِي وَعَجِلْ شِفَاءَ دَائِي وَعَافِنِي وَاشْتَدَتْ رَبِّ إِنِّي قَدْ قَلَّ اصْطِبَارِي وَطَالَ انْتِظَارِي وَاشْتَدَتْ بِي فَاقَتِي وَاضْطِرَارِي وَعَظُمَتْ عَلَىَّ هُمُومِي وَأَوْزَارِي وَعَظُمَتْ عَلَىَّ هُمُومِي وَأَوْزَارِي وَعَظُمَتْ عَلَىَّ هُمُومِي وَأَوْزَارِي وَعَظُمَتْ عَلَى هُمُومِي وَأَوْزَارِي وَتَطْرَارِي وَتَطْمَتْ عَلَى هُمُومِي وَأَوْزَارِي وَعَظُمَتْ عَلَى هُمُومِي وَأَوْزَارِي وَتَطْمَتْ عَلَى هُمُومِي وَأَوْزَارِي وَعَظُمَتْ عَلَى هُمُومِي وَأَوْزَارِي وَعَظُمَتْ عَلَى هُورِي وَأَوْدِ إِعْصَارِي وَذَهَابِ آصَارِي وَتَطْمِي وَائِدِ إِحْسَانِكَ وَصَنَائِع وَالْمِي وَالْمِي وَلَيْهِ إِحْسَانِكَ وَصَنَائِع وَمَالِي فِي وَاسِع كَرَمِكَ وَوَعْدِ وَالْمُ نَوْ وَعِيْدِ وَلَا تُرْجِعْنِي بِحَسْرَةِ النَّادِم وَالْمِو وَلَا تَرْجَعْنِي بِحَسْرَةِ النَّادِم وَلَا لَخَاسِر وَلَا تَرْجَعْنِي بِحَسْرةِ النَّادِم الْخَاسِرِ وَلَا تَرْجَعْنِي بَعِولِي الْمَاسِلُولُ الْمَاسِلِي الْمَاسِلِي الْمَاسِلِي الْمَاسِلِي الْمَاسِلِي وَالْمَاسِلِي الْمَاسِلِي الْمَاسِلِي وَالْمَاسِلُولُ الْمَاسِلِي الْمَاسِلِي الْمَاسِلِي الْمَاسِلِي الْمَاسِلِي الْمَاسِلِي الْمَاسِلِي الْم

مِمَّنْ حُجِبَ عَنْ الْوُصُولِ وَبَقِى بَيْنَ الرَّدِّ وَالْقَبُولِ وَمَقِى بَيْنَ الرَّدِّ وَالْقَبُولِ وَمَوْ عَلَىٰ مَا يَشَاءُ قَادِرٌ يَا قَوِيٌ لَيَا عَزِيزُ يَا نَاصِرُ \* رَبِّ خُذْ بِيدِي وَارْحَمْ قِلْهُ صَبْرِي وَضَعْفَ جَلَدِي \* رَبِّ إِنِّي أَشْكُو إِلَيْكَ شَعْقِ وَمُوْلَاٰي وَصَعْفَ جَلَدِي \* رَبِّ إِنِّي أَشْكُو إِلَيْكَ لَابَنِي وَمَلْجَئِي وَمَوْلَاٰي وَصَعْفَ جَلَدِي \* رَبِّ فَأَطْلِقْنِي مِنْ سِحْنِ السِّخْنِ وَمَوْلَاٰي وَصَعْفَ عَلَيْ يِمَا مَنَنْتَ بِهِ عَلَى الأَوْلِياءِ وَالشَّكِ وَالشَّكِ وَالشَّكِ وَالشَّكِ وَاللَّمْ وَالْمَاتِ عَلَى الْمُولِيَاءِ وَعِنْدَ الْمَمَاتِ عَلَى اللَّهِ وَالشَّكِ وَالشَّكِ وَالشَّكِ وَالاَرْنِيَابِ وَطَهِّرْ قَلْبِي مِنَ الشِّرْكِ وَالشَّكِ وَالشَّكِ وَالاَرْنِيَابِ وَطَهِّرْ قَلْبِي مِنَ الشِّرِي وَعَلَّمْنِي وَعَلَّمْنِي وَعَلَّمْنِي وَعَلَّمْنِي وَعَلَّمْنِي وَعَلَّمْ فَي الْحَيَاةِ وَعِنْدَ الْمَمَاتِ عَلَى اللَّوْلِيَاءِ وَلَيْ اللَّهُ الْمُعَلِيقِ وَالْمَعْفِي وَعَلَّمْنِي وَعَلَّمْنِي وَعَلَّمْنِي وَعَلَّمْنِي وَعَلَّمْنِي وَعَلَّمْنِي وَعَلَّمْنِي وَوَقَقْنِي اللَّهُ وَالشَّكِ وَالشَّكِ وَالشَّكِ وَالشَّكِ وَالشَّكِ وَالسَّكِ وَالسَّكِ وَالسَّكِ وَالشَّكِ وَالسَّكِ وَالشَّكِ وَالسَّكِ وَالسَّكِي وَوَقَقْنِي وَالْمَعْفِي وَاجْعَلْنِي وَوَقَقْنِي وَاجْعَلْنِي وَوَقَقْنِي وَاجْعَلْنِي وَوَقَ وَاجْعَلْنِي مِنَ الطَّيْبِينَ الْوَلِي الْمُعْدِي وَاجْعَلْنِي مِنَ الطَيْبِينَ وَاجْعَلْنِي مِنَ الطَّيْبِينَ الْمَالِي وَالْمَابِ وَآمِنْ نَعُوفِ وَاجْعَلْنِي مِنَ الطَّيْبِينَ الْمَالِي وَالْمَابِ وَآمِنْ الْوَلِي الْمَالِي وَالْمَالِي وَالْمَالِي وَالْمَالِي وَلَيْ وَالْمَالِي وَلَمَا الْمَلْمُ اللْمُعْلِي وَالْمَالِي وَالْمَالِي وَالْمَالِي وَالْمَالِي وَلَيْعُلْمُ الْمَالِي الْمَالِي الْمَالِي الْمَالِي الْمَالِي الْمَالِي الْمَالِي الْمَالِي الْمَالِي وَالْمَالِي وَالْ

الطَّاهِرِينَ وَمِمَّنْ يُتَلَقَّىٰ بِسَلَام إِذَا فُتِحَتْ الأَبُوابُ \* رَبِّ أَنْتَ الَّذِى بِقُدْرَتِكَ خَلَقْتَنِى وَبِرُحْمَتِكَ هَدَيْتَنِى وَبِلُطْفِكَ هَدَيْتَنِى وَبِلُطْفِكَ هَدَيْتَنِى وَبِلُطْفِكَ هَدَيْتَنِى وَبِلُطْفِكَ هَدَيْتَنِى وَبِيجَوِيلِ سَتْرِكَ سَتَرْتَنِى وَفِى أَحْسَنِ صُورَة رَكَّبْتَنِى وَفِى عَوَالِم إِبْدَاعِكَ أَبْدَأْتَنِى وَفِى خَيْرِ أُمَّة وَفِى عَوَالِم إِبْدَاعِكَ أَبْدَأْتَنِى وَفِى خَيْرِ أُمَّة وَفِى عَوَالِم إِبْدَاعِكَ أَبْدَأْتَنِى وَفِى خَيْرِ أُمَّة وَفِى عَوَالِم النَّجْدَيْنِ أَلْهَمْتَنِى وَفِى خَيْرِ أُمَّة وَفِى عَوَالِم النَّجَى النَّتِى النَّيْعَ وَكَمَّلْ لَدَى اللَّهَ الْتَهِى الْمُعْتَى وَاهْتَدَى وَسَمِعَ لِعُمْكَ الَّتِي لَا تُنْسَى وَاجْعَلْنِى مِمْنْ هَدَى وَاهْتَدَى وَسَمِعَ لَا تُنْسَى وَاجْعَلْنِى وَمِمَّنْ سَبَقَتْ لَهُ مِنْكَ الْحُسْنَى وَوَعَى وَقَرَّبَ وَأَدْنَى وَمِمَّنْ سَبَقَتْ لَهُ مِنْكَ الْحُسْنَى وَوَعَى وَقَرَّبَ وَأَدْنَى وَمِمَّنْ سَبَقَتْ لَهُ مِنْكَ الْحُسْنَى وَوَعَى وَقَرَّبَ وَأَدْنَى وَمِمَّنْ سَبَقَتْ لَهُ مِنْكَ الْحُسْنَى وَمِمَّنْ نَالَ أَفْضَلَ مَا يَتَمَنَّى وَاجْعَلْنِى مِنْ أَهْلِ وَمِمَّنْ نَالَ أَفْضَلَ مَا يَتَمَنَّى وَاجْعَلْنِى مِنْ أَهْلِ وَمِمَّنْ نَالَ أَفْضَلَ مَا يَتَمَنَّى وَاجْعَلْنِى وَلَا مِمَنْ أَهْمِ لِمَعْ اللّهُ فَا وَلَا مِمَّنْ فَلِ مِمَّنْ فَلِم وَلَا مِمَنْ فَلَى وَلَا مِمَّنْ فَلَا مِمَّنْ فَلَا مِمَّنْ فَلَى وَلَا مِمَنْ فَلَا مِمَّنْ فَلَا مِمَّنْ فَلَا مِمَنْ فَلَا مِمْنُ فَلَا مِمَنْ فَلَا مِمَنْ أَلَاقُوا وَالدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ أَنَهُمْ يُحْسَنُونَ أَنْ الْمَالِ الْمُعْلِقِ فَالْمَالِمُ الْمُسْتُونَ أَلَا مُعْلَى الْمُعْلِى الْمَالِعُ الْمَالِمُ الْمَالِمُ الْمَلْمَ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِي الْمُعْلِى الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقُ الْمَالِعُ الْمُعْلِي الْمُعْلِلَهُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمَالَعُلُولُ الْمُعْع

صُنْعًا رَبَّنَا وَسِعْتَ كُلَّ شَيْءٍ رَحْمَةً وَعِلْمًا وَقَدْ عَنِمْتَ مَا كَانَ وَمَا يَكُونُ مِنَّا وَتَقَدَّسَ عِلْمُكَ الْأَعْلَىٰ وَجَرَىٰ الْقَلَمُ بِمَا شِئْتَ مِنَ الْقَضَا فَلَيْسَ لَنَا إِلَّا مَا إِلَيْهِ وَقَقْتَنَا وَلَا مَفَرَّ لَنَا عَمَّا بِهِ رَدَدْتَنَا فَتَدَارَكْنَا بِفَضْلِكَ وَرَحْمَتِكَ وَحُفَّنَا بِعَفْوِكَ وَمَعْفِرِكَ وَمُعْفِرِكَ \* رَبِّ فَكُمَا وَسِعْتَ كُلَّ مَا كَانَ فِي عِلْمِكَ الْأَعْلَىٰ وَأَحَطْتَ بِمَا كَانَ وَمَا يَكُونُ مِنِي عِلَى وَبِكُلِّ شَيْءٍ حُكْمًا وَعِلْمَا فَجُدْ عَلَى فِي كُلِّ ذَٰلِكَ يَرْحُمَتِكَ الْوَاسِعَةِ الْعُظْمَى وَاغْمِسْنِي فِي بِحَارٍ بِرَحْمَتِكَ الْوَاسِعَةِ الْعُظْمَى وَاغْمِسْنِي فِي بِحَارٍ كَرَمِكَ وَعَفُوكَ وَحِلْمِكَ أَبَدًا يَا مَنْ وَسِعَ كُلَّ شَيْءٍ كُلَّ شَيْءٍ كُلُّ شَيْءٍ وَعِلْمِكَ أَبَدًا يَا مَنْ وَسِعَ كُلَّ شَيْءٍ وَعِلْمِكَ أَبَدًا يَا مَنْ وَسِعَ كُلَّ شَيْءٍ وَعِلْمِكَ أَبَدًا يَا مَنْ وَسِعَ كُلَّ شَيْءٍ وَعَلْمِكَ أَبِدًا يَا مَنْ وَسِعَ كُلَّ شَيْءٍ وَلِلْمَ وَالْتَوْصُلِ وَالتَّوصُلِ إِلَيْكَ وَاجْمَعْنِي وَاجْمَعْنِي وَاجْمَعْنِي وَاجْمَعْ بِي مَنْ تَشَاءُ عَلَيْكَ \* (اللَّهُمَّ ) إِنَّا نَسْأَلُكَ وَاجْمَعْنِي الْأَدْبِ عِنْدَ إِرْخَاءِ الْحِجَابِ بِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ كُلَّ يَا أَرْحَمَ كُلُّ مُنْ الْأَوْمُ وَالْمَاتِ وَالْتَوْصُلِ إِلَى اللَّهُمَّ ) إِنَّا نَسْأَلُكَ وَاجْمَعْنِي وَالْمَاتِ وَالْمَوْلِ وَالْمَاتِ وَالْمَاتِ وَالْمَالِكَ وَاجْمَعْنِي وَالْمَاتِ وَالْمَاتِ وَالْمَالِكَ وَاجْمَعْنِي يَا أَرْحَمَ لَكَ يَا أَرْحَمَ لَلْكُولُ وَالْمَالِهُ وَالْمُعْمُولِ وَالْمَالِهُ وَاجْمَعْنِي وَالْمَعْنِي وَالْمَعْقِلَ يَا أَرْحَمَ الْمُنْ وَاجْمَعْنِي وَالْمَعْفِي وَلْمُ وَاجْمَعْنِي وَالْمَالِمُ الْمُعْمِلِ وَالْمَعُولِ وَلَا لَوْمَا يَعْمُونُ وَلَا لَا اللَّهُمُ الْمُولِ وَلَا لَاللَّهُ مَا

الرَّاحِمِينَ \* وَصَلَّىٰ اللهُ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّد وَعَلَىٰ آلِهِ
وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ \* شُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا
يَصِفُونَ \* وَسَلامٌ عَلَىٰ الْمُرْسَلِينَ وَالْحَمْدُ لِلهِ
رَبِّ الْعَالَمِينَ

### حزب البحر لسيدى ابى الحسن الشاذلى دضى الله عنه بشم اللهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

وَسَخَّرْ لَنَا هٰذَا الْبَحْرَ كَمَا سَخَّرْتَ الْبَحْرَ لِمُوسَىٰ وَسَخَّرْتَ الْبَحْرَ لِمُوسَىٰ لِالْمُدْ وَسَخَّرْتَ النَّبِالَ وَالْحَدِيدَ لِللَّاوُدَ وَسَخَّرْ لَنَا كُلَّ بَحْرٍ هُو لَكَ فَى الأَرْضِ وَالسَّمَاءِ وَالْمُلْكِ وَالْمَلْكُوتِ وَبَحْرَ اللَّانْيَا وَبَحْرَ اللَّانْيَا وَبَحْرَ الآنِورَةِ وَالْمُلْكِ وَالْمَلْكُوتِ وَبَحْرَ اللَّانْيَا وَبَحْرَ الآنوي وَالسَّمَاءِ وَسَخِّرْ لَنَا كُلَّ شَيْءٍ يَامَنْ بِيدِهِ مَلَكُوتَ كُلِّ شَيْءٍ وَالْمُلْكِ وَالْمُلْكُ وَالْمَلْكُوتِ وَبَحْرَ اللَّانِيلِةِ مَلَكُوتَ كُلِّ شَيْءٍ وَالْمُلْكَ وَالْمُلْكَ اللَّهُ اللَّهُ وَالْمُلْكَ عَيْرُ اللَّالِحِينَ وَازْدُقْنَا فَإِنَّكَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ وَازْدُقْنَا وَاغْفِرْ لَنَا فَإِنَّكَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ وَازْدُقْنَا وَاغْفِرْ لَنَا فَإِنَّكَ خَيْرُ الرَّارِقِينَ وَاهْدِنَا وَنَجِّنَا مِنَ الْقَوْمِ فَإِنَّكَ خَيْرُ الرَّارِقِينَ وَاهْدِنَا وَنَجِّنَا مِنَ الْقَوْمِ فَانَشُرْهَا غَيْنَا مِنْ خَزَائِنِ رَحْمَتِكَ وَاحْمِلْنَا بِهَا الظَّالِمِينَ وَهَبْ لَنَا مِنْ خَزَائِنِ رَحْمَتِكَ وَاحْمِلْنَا بِهَا الظَّالِمِينَ وَهَبْ لَنَا مِنْ خَزَائِنِ رَحْمَتِكَ وَاحْمِلْنَا بِهَا اللَّالُمَةِ وَالْقَافِيةِ فِي الدِّينِ وَالْتَافِيةِ فِي الدِينِ وَالْدُنْيَا وَالآخِرَةِ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءِقَدَيرٌ \* (اللَّهُمَّ) وَالدَّنْيَا وَالآخِرَةِ إِنَّكَ عَلَى كُلِ شَيْءِقَدَيرٌ \* (اللَّهُمَّ) وَالدَّنْيَا وَالآخِرَةِ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءِقَدَيرٌ \* (اللَّهُمَّ) وَالدَّنْيَا وَالآخِرَةِ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءِقَدَيرٌ \* (اللَّهُمَّ) وَالدَّنْيَا وَالآخِرَةِ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءِقَدَيرٌ \* (اللَّهُمَّ) وَالدَّنْيَا وَالآخِرَةِ إِنَّكَ عَلَى كُلُ شَيْءِ قَدَيرٌ \* (اللَّهُمَّ) وَالدَّنْيَا وَالآخِرَةِ إِنَّكَ عَلَى كُلُّ شَيْءِقَدَيرٌ \* (اللَّهُمَّ وَاللَّهُمَّ وَاللَّهُمَّ وَالْعَلِيرَةُ إِنْكَ عَلَى كُلُ شَيْءِ قَدَيرُ \* (اللَّهُمَّ فَا اللَّهُمَ وَالْمُولِيَةِ فَالِهُ وَالْمُولِي وَالْمَافِيةِ فَالْمَالِيَةِ فَا لَالَهُهُ وَالْمُولِكُونَ وَالْمُولَاقِيةِ فَالْمَافِيةِ فَالْمُولِكُونَ وَالْمُولِكُونَ وَالْمُولِكُونَ وَالْمُولِكُونَ وَلَا لَعْلَالَهُ وَلِلْمُ وَالْمُولِكُونَ وَلَالَهُ وَلَا اللَّهُ وَالْمُولِكُ

يُسِّرُ لَنَا أُمُورَنَا مَعَ الرَّاحَةِ لِقُلُوبِنَا وَكُنْ لَنَا وَالسَّلاَمَةِ وَالْعَافِيةِ فِي دِينِنَا وَدُنْيَانَا وَاطْمِسْ عَلَىٰ وَجُوهِ أَعْدَائِنَاوَاهْ سَخْهُمْ عَلَىٰ مَكَانَتِهِمْ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ وَجُوهِ أَعْدَائِنَاوَاهْ سَخْهُمْ عَلَىٰ مَكَانَتِهِمْ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ الْمُخِيِّ وَلَا الْمجِيءَ إِلَيْنَا وَلَوْ نَشَاءُ لَطَمَسْنَا عَلَىٰ الْمُخِيِّ وَلَا الْمجِيءَ إِلَيْنَا وَلَوْ نَشَاءُ لَطَمَسْنَا عَلَىٰ الْمُخْوِقُ وَلَا الْمجِيءَ إِلَيْنَا وَلَوْ نَشَاءُ لَطَمَسْنَا عَلَىٰ الْمُرْسَلِينَ \* عَلَىٰ مَكَانَتِهِمْ فَمَا اسْتَطَاعُوا مُضِيَّا الْمُرْسِلِينَ \* عَلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ \* تَنْزِيلَ الْعَرِيمِ \* إِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ \* عَلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ \* تَنْزِيلَ الْعَرِيزِ الرحِيمِ \* الْمُرْسَلِينَ \* عَلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ \* تَنْزِيلَ الْعَرِيزِ الرحِيمِ \* الْمُدُورِةِ فَيْ اللَّهُ فَهُمْ فَلَمْ مُلْا يُومِنُونَ \* إِنَّا جَعَلْنَا فِي الْمُنْ فَلَهُمْ مَلْا يُومِرُونَ \* إِنَّا جَعَلْنَا فِي اللَّهُ اللَّهُ فَلَىٰ الْأَذْقَانِ فَهُمْ مُقْمُ مُلُونَ \* إِنَّا جَعَلْنَا فِي الْمُنْ فَلَىٰ أَعْلَىٰ اللَّذُقَانِ فَهُمْ مُقْمُ مُلَا يُعْمِلُونَ \* إِنَّا جَعَلْنَا فِي وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا وَمَعْ مَا الْوُجُوهُ ] وَجَعَلْنَا هُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ \* [شَاهَتُ الْوُجُوهُ ] فَا فَاقْتُ الْمُؤْمِ لَا يُبْصِرُونَ \* [شَاهَتُ الْوُجُوهُ ] فَاقَانِ فَاهُمْ فَلَهُمْ مَلَا يُبْصِرُونَ \* [شَاهَتُ الْوُجُوهُ ]

" ثَلَاثًا " \* وَعَنْتِ الْوُجُوهُ لِلْحَىِّ الْقَيُّومِ وَقَدْ خَابَ مَنْ حَمَلَ ظُلْمًا \* طَسَ حَمْ عَسَقَ . مَرَجَ البَحْرِيْنِ مَنْ خَمَلَ ظُلْمًا \* طَسَ حَمْ عَسَقَ . مَرَجَ البَحْرِيْنِ يَلْتَقْيَانِ بَيْنَهُمَا بَرْزَخٌ لَا يَبْغِيَانِ [حَمَ] " سبعا " حُمَّ الأَمْرُ وَجَاءَ النَّصْرُ فَعَلَيْنَا لَا يُنْصَرُونَ حَمَّ اللَّمْرُ وَجَاءَ النَّصْرُ فَعَلَيْنَا لَا يُنْصَرُونَ اللهِ الْعَزِيزِ الْعَلَيمِ \* غَافِرِ اللهِ الْعَزِيزِ الْعَليمِ \* غَافِرِ اللهِ الْعَقَابِ ذِي الطَّوْلِ الدَّنْبِ وَقَابِلِ التَّوْبِ شَدِيدِ الْعِقَابِ ذِي الطَّوْلِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ إلَيْهِ الْمَصِيرُ \* [بِاسْمِ اللهِ بَابُنَا تَبَارَكَ كَا عَلَانُنَا ، يَسَسَقَفْنَا ، كَلَهَيْعَصَ كِفَايَتُنَا ، حَمْسَقَ حَمْسَقَ حَمَانَتُنَا ، فَسَيكُفْيكَهُمُ اللهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ } حَمْسَقَ « وَمَانَتُنَا ، حَمْسَقَ اللهُ وَهُو السَّمِيعُ الْعَلِيمُ إِللهُ لَا يُقَدِّرُ عَلَيْنَا وَعَيْنُ اللهِ وَمُو السَّمِيعُ اللهُ مِنْ اللهِ لَا يُقَدِّرُ عَلَيْنَا وَعَيْنُ اللهِ وَرَائِهِمْ مُحِيطٌ بَلْ هُو قُرْ آنُمُجِيدُ فَلُوحٍ مَحْفُوظً وَرَائِهِمْ مُحِيطٌ بَلْ هُو قُرْ آنُمُجِيدُ فَلُوح مَحْفُوظً وَوَرَائِهِمْ مُحِيطٌ بَلْهُ نَعْمُ اللهُ وَهُو أَرْحَمُ اللهُ مِنْ اللهِ وَرَائِهِمْ مُحِيطٌ بَلْهُ عَيْرٌ حَافِظًا وَهُواَرُحُمُ اللهُ مِنْ اللهِ وَرَائِهِمْ مُحِيطٌ بَلْهُ خَيْرٌ حَافِظًا وَهُواَرْحَمُ اللهُ مِنْ اللهِ وَاللهُ عَيْرُ حَافِظًا وَهُواَرْحَمُ اللهُ اللهُ عَيْرُ عَلَيْنَا وَاللهُ عَيْرُ وَاللهُ عَيْرًا وَهُواَلْوَى مَالَالُهُ عَيْرَ عَلَيْنَا وَاللهُ عَيْرُ عَلَيْنَا وَاللهُ عَيْرُ عَلَيْنَا وَلَلْهُ عَيْرُ الْكَتَابُ وَهُو اللهُ وَاللهُ عَيْرُ حَافِظًا وَهُواَلْوَهُ وَلَوْحَ مُحْفُوطً اللهُ وَلَوْحَ مَحْفُوطً الْمَاسُولُ اللهُ اللهُ عَنْ الْكَتَابُ وَهُو السَّوْلُ وَاللهُ عَيْرً حَالَمُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى الْعَلَمُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى الْعُلَولَ وَاللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى الْعَلَى الْعَلَالَ اللهُ اللهُ عَلَى الْعَلَا الْعُلَالَ الْعَلَمُ الْمَالِهُ اللهُ اللهُ عَلَى الْعَلَمُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَ «ثَلَاثًا » \* [إِنَّ وَلِيِّيَ اللَّهُ الَّذِي نَزَّلَ الْكِتَابَ وَهُوَ

يَتُوَلَّىٰ الصَّالِحِينَ ] ﴿ ثَلَاثًا ﴾ ﴿ [حَسْبِي اللهُ لَا إِلهُ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تُوكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ ] ﴿ ثَلَاثًا ﴾ ﴿ [بِاسْمِ اللهِ الَّذِي لَا يَضُرُّ مَعَ اسْمِهِ شَيْءٌ فِي الأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ] ﴿ ثَلَاثًا ﴾ ﴿ [ وَلَا خَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللهِ الْعَلِيمُ ] ﴿ ثَلَاثًا ﴾ ﴿ [ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللهِ الْعَلِيمُ الْعَلِيمِ ] ﴿ ثَلَاثًا ﴾ ﴿ 

#### ومن أذكاره دضي الله عنه

اللَّهُمَّ إِنَّا نَتُوسَّلُ بِكَ إِلَيْكَ \* اللَّهُمَّ إِنِّى أَقْسِمُ بِكَ عَلَيْكَ \* اللَّهُمَّ كَمَا كُنْتَ دَلِيلِي عَلَيْكَ فَكُنْ شَفِيعِي إِلَيْكَ \* اللَّهُمَّ إِنَّ حَسَنَاتِي مِنْ عَطَائِكَ فَكُنْ وَسَيِّمَاتِي مِنْ عَطَائِكَ \* اللَّهُمَّ إِنَّ حَسَنَاتِي مِنْ عَطَائِكَ فَصَلَّاتِي مِنْ عَطَائِكَ فَجُدِ اللَّهُمَّ بِمَا أَعْطَيْتَ عَلَى مَا بِهِ قَضَيْتَ حَتَّى تَمْحُو ذَلِكَ بِذَلِكَ لَا لِمَنْ عَصَاكَ فِيما مَا بِهِ قَضَيْتَ حَتَّى تَمْحُو ذَلِكَ بِذَلِكَ لَا لِمَنْ عَصَاكَ فِيما فَيه لَهُ الشُّكْرُ وَلَا لِمَنْ عَصَاكَ فِيما فَيه لَهُ الشُّكْرُ وَلَا لِمَنْ عَصَاكَ فِيما لَوْنَ \* ( اللَّهُمَّ ) عَصَاكَ فِيما لَوْلَا فَلْكُ وَلَا يَشَالُونَ \* ( اللَّهُمَّ ) لَا يُسْأَلُونَ \* ( اللَّهُمَّ ) لَكُنْتُ مِنَ الْهَالِكِينَ وَلَوْلًا قَضَاؤُكَ لَكُنْتُ مِنَ الْهَالِكِينَ وَأَنْتَ أَجَلُّ وَأَعْظُمُ وَأَعَلَى الْمَعْتُكَ لَكُنْتُ مِنَ أَنْ تُطَاعَ إِلّا بِإِذْنِكَ وَرِضَاكَ أَوْ أَنْ تَعَلَى وَلَوْلًا عَطَاؤُكُ أَوْ أَنْ تُعَلِي وَقَضَائِكَ \* إِلَهِي مَا أَطَعْتُكَ اللَّهُمَّ كَا أَطَعْتُكَ اللَّهُ مِنْ أَنْ تُطَاعَ وَقَضَائِكَ \* إلَهِي مَا أَطَعْتُكَ هَا أَعْمَى إِلَّا بِحُكْمِكَ وَقَضَائِكَ \* إلَهِي مَا أَطَعْتُكَ هَا أَعْمَى اللَّهُ مِنْ أَنْ تُطَاعَ وَقَضَائِكَ \* إلَهِي مَا أَطَعْتُكَ هَا أَعْمَالِكَ الْمَعْتُكَ الْمُعْتُكَ الْمُعْتُكَ الْمَعْتُكَ الْمُعْتُكَ الْمُعْتُكَ الْمُعْتُكَ الْمُعْتَكَ الْمُعْتَكَ الْمُعْتَكَ الْمُعْتَكَ الْمُعْتَكَ الْمُعْتَكَ الْمُعْتَكَ الْمُعْتَلِكَ عَلَى الْمُعْتُكَ الْمُعْتَلُكَ الْمُعْتَلِكَ الْمُعْتَلِكَ الْمُعْتَلُكَ الْمُعْتَلُكَ الْمُعْتَلِكَ الْمُعْتَلِكَ الْمُعْتَلِكَ الْمُعْتَلُكَ الْمُعْتَلِكَ الْمُعْتَلِكَ الْمُعْتَلُكَ الْمُعْتَلِكَ الْمُعْتَلِكَ الْمُعْتَلُكَ الْمُعْتَلُكَ الْمُعْتَلِكَ الْمُعْتَلِكَ الْمُعْتَلِكَ الْمُعْتَلُكَ الْمُعْتِلِكَ الْمُعْتَلُكَ الْمُعْتُلُكَ الْمُعْتَلُكَ الْمُعْتَلُكَ الْمُعْتُلُكُ الْمُعْتَلِكُ

حَتَّى رَضِيتَ وَلَا عَصَيْتُكَ حَتَّى قَضَيْتُكَ بِتَقْدِيرِكَ وَالْمِنَّةُ لَكَ عَلَى وَعَصَيْتُكَ بِتَقْدِيرِكَ وَالْحُجَّةُ لَكَ عَلَى فَبِوجُوبِ حُجَّيِكَ وَانْقِطَاعِ حُجَّيِكَ وَانْقِطَاعِ حُجَّيِكَ وَانْقِطَاعِ حُجَّيِكَ وَانْقِطَاعِ اللَّهُمَ الرَّاحِمِينَ \* ( اللَّهُمَ ) إلَّ مَا كَفَيْنَنِي يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ \* ( اللَّهُمَ ) إلَّ مَا كَفَيْنَنِي يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ \* ( اللَّهُمَ ) إلَّى لَمْ آتِ الذُّنُوبَ جُرْأَةً مِنِي عَلَيْكَ وَلَا اسْتِخْفَافًا بِحِقِّكَ وَلَا اسْتِخْفَافًا وَلَا قُوْمَ إِلَّا بِكَ وَالْعَذْرُ بِحِقِّكَ وَلَا اسْتِخْفَافًا وَأَحَاطَ بِهِ عِلْمُكَ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِكَ وَالْعَذْرُ وَأَحَاطَ بِهِ عِلْمُكَ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةً إِلَّا بِكَ وَالْعَذْرُ وَأَحَاطَ بِهِ عِلْمُكَ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةً إِلَّا بِكَ وَالْعَذْرُ وَاللَّهُمَّ ) إِنَّ سَمْعِي وَعَقْلِي بِيكِذِكَ لَمْ تُمَلِّكُنِي وَالْعَذْرُ وَاللَّهُمَّ ) إِنَّ سَمْعِي وَعَقْلِي بِيكِذِكَ لَمْ تُمَلِّكُنِي وَالْعَذْرُ وَاللَّهُمَّ ) إِنَّ سَمْعِي وَعَقْلِي بِيكِذِكَ لَمْ تُمَلِّكُنِي وَالْعَذْرُ وَاللَّهُمَّ ) إِنَّ سَمْعِي وَعَقْلِي بِيكِذِكَ لَمْ تُملَكُنِي وَالْعَذْرُ وَاللَّهُمُ وَلَا اللَّهُمُ وَلَا الْمَالِي وَالْعَذْرُ أَنْ وَالْعَدْرِقُ إِلَى الْقُومِ السَّبُلِي يَا خَيْرَ مَنْ سُئِلَ وَيَا أَكْرَمَ وَاللَّهُمُ اللَّهُمُ عَبْدًا وَالْمَالِي يَا خَيْرَ مَنْ سُئِلَ وَيَا أَكْرَمَ عَبْدًا لَا اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْعَ قَدِيرٌ . اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْعَ قَدِيرٌ . اللَّهُ مَلْكُ الدَّنِيَا وَلَا الآخِرَةَ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْعَ قَدِيرٌ . اللَّهُ عَلَى كُلُ شَيْعَ قَدِيرٌ . اللَّهُ عَلَى كُلُ شَيْءٍ قَدِيرٌ . اللَّهُ اللَّهُ عَلَى كُلُ شَيْعِ قَدِيرٌ . اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ الْمُؤْمِ اللْعَرْمَ أَنْ الْعَرْمُ اللْعَلَا اللَّهُ الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَى الْعَلَى اللْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى اللَّهُ اللْعَلَى اللْعَلَى اللْعَلَى اللَّهُ اللْع

وقال مُلْهَمًا . وقدْ بات في غَمُّ اللهِي مَننْتَ عَلَى بِالإِيمانِ وَالْمَحْبَةِ وَالطَّاعَةِ وَالتَّوْحِيدِ فَأَحَاطَتْ بِي الْغَفْلَةُ وَالشَّهْوَةُ وَالْمَعْصِيةُ وَالتَّوْحِيدِ فَأَحَاطَتْ بِي الْغَفْلَةُ وَالشَّهْوَةُ وَالْمَعْصِيةُ وَالشَّهْوَةُ وَالْمَعْصِيةُ وَطَرَحَتْنِي النَّفْشُ فِي بَحْرِ الظَّلَمِ فَهِي مُظْلِمَةٌ وَعَبْدُكَ مَحْزُونُ مَهْمُومُ مَعْمُومٌ وَقَدْ الْتَقَمَةُ نُونُ الْهَوَىٰ وَهُو يُنادِيكَ نِدَاء الْمَحْبُوبِ الْمَعْصُومِ الْهَوَىٰ وَهُو يُنادِيكَ نِدَاء الْمَحْبُوبِ الْمَعْصُومِ نَبِيكَ وَعَبْدِكَ يُونُسَ بِنِمَتَىٰ وَيَقُولُ لَا إِللهَ إِلاَّ أَنْتَ اللهُ وَعَبْدِكَ يُونُسَ بِنِمَتَىٰ وَيَقُولُ لَا إِللهَ إِلاَّ أَنْتَ اللهُ الْمَلِكُ المَنْانُ وَلَيْسَ لِي إِلاَ أَنْتَ اللهُ الْمَلِكُ المَنَانُ وَلَيْسَ لِي إِلَّا أَنْتَ وَحَدَكَ لِمَنْ وَخَدَكَ لِمَنْ وَمَوْلُكَ الْحَقُ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَحُدَكَ لِمَنْ وَنَوْلُكَ الْحَقُ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَعَدَكَ لِمَنْ وَتَوْلُكَ الْحَقُ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَمُنِينَ . وَمَوْلُكَ الْحَقُ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَنَعْبَا لَهُ وَنَوْلُكَ الْحَقُ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَنَعْسَ فَى الْحَقُ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَنَعْدَلَكَ لِمَنْ وَنَوْلُكَ الْحَقُ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَنَعْرَكِ لَكَ وَلَوْلِكَ نُنْجَى الْمُؤْمِنِينَ . التَّفْرِيدِ وَالوَحْدَةِ وَأَنْبِتْ عَلَى الشَّعْدَارَ اللَّطْفِ وَالْحَنَان إِنَّكَ أَنْتَ اللَّهُ الْمَلِكُ المَنَّانُ وَلَيْسَ لِى إِلَّا أَنْتَ وَحْدَكَ لَا شَرِيكَ لَكَ وَلَسْتَ بِمُخْلِفٍ وَعْدَكَ لِمَنْ آمَنَ بِكَ إِذْ قُلْتَ وَقَوْلُكَ الْحَقُّ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ

# تسبيح يعدل جميع التسابيح

سُبْحَانَ مَنْ هُوَ فِي عُلُوِّهِ دَانٍ \* سُبْحَانَ مَنْ هُوَ فِي حُكْمِهِ هُوَ فِي دُنُوِّهِ عَالَ \* سُبْحَانَ مَنْ هُوَ قَائِمٌ عَلَىٰ كُلِّ نَفْسٍ بَدِيعٌ \* سُبْحَانَ مَنْ هُوَ قَائِمٌ عَلَىٰ كُلِّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ \* سُبْحَانَ ذِي النَّورِ وَالْبَهَاءِ \* سُبْحَانَ وَي النَّورِ وَالْبَهَاءِ \* سُبْحَانَ مُنَوِّرِ الأَنْوَارِ \* سُبْحَانَ مُنَوِّرِ الأَنْوَارِ \* سُبْحَانَ مُورِقِ الأَشْجَارِ \* سُبْحَانَ مُنْ هُو مَنْ هُو مَنْ هُو مَنْ هُو مَنْ هُو اللَّيْكِ وَسَارِبٌ بِالنَّهَارِ \* سُبْحَانَ مَنْ يَعْلَمُ مَنْ هُو الْفَلَكَ الدَّوَّارِ \* سُبْحَانَ مَنْ خَلَقَ الْجَعَلِ \* سُبْحَانَ مَنْ أَدَارَ \* سُبْحَانَ مَنْ خَلَقَ الْجَنَّةَ وَالنَّارَ \* سُبْحَانَ مَنْ خَلَقَ الْجَنَّةَ وَالنَّارَ \* سُبْحَانَ مُنْ خَلَقَ الْجَهَانِ وَسَارِبُ بِالنَّهَارِ \* سُبْحَانَ مَنْ أَدَارَ \* سُبْحَانَ مَنْ خَلَقَ الْجَهَانَ وَالأَقْطَارُ \* سُبْحَانَ مَنْ كَلَقَ الْجَهَانَ وَالأَقْطَارُ \* سُبْحَانَ مَنْ لَاتُهَارِ \* سُبْحَانَ الْمُهَيْمِنِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

مَنْ خَصَّه بِالسَّكِينَة وَالوَقَارِ \* سُبْحَانَ مَنْ جَعَلَهُ قَامِع الكُفَّارِ \* سُبْحَانَ مَنْ لَايصِفُهُ الوَاصِفُونَ \* سُبْحَانَ مَنْ عَرَفَهُ بِعِلْمِهِ العَارِفُونَ \* سُبْحَانَ مَنْ عَرَفَهُ بِعِلْمِهِ العَارِفُونَ \* سُبْحَانَ مَنْ فَيَكُونُ \* لِهُبْحَانَ بَاعِثِ الأَمْوَاتِ \* سُبْحَانَ مُدَبِّرِ الأَوْقَاتِ \* سُبْحَانَ مَنْ هُوَ قَادِرٌ لَا لَمْرَجَ مِنْهَا مَاءً عَذْبًا فُرَاتًا \* سُبْحَانَ مَنْ هُوَ قَادِرٌ عَلَىٰ تَبْدِيلِ الأَرْضِ وَالسَّمُواتِ \* سُبْحَانَ مَنْ هُوَ قَادِرٌ عَلَىٰ تَبْدِيلِ الأَرْضِ وَالسَّمُواتِ \* سُبْحَانَ مَنْ هُوَ قَادِرٌ الْعَظَامِ الرَّفَاتِ \* سُبْحَانَ مَنْ وَعَدَ بِالْحَسَنَاتِ \* الْعَظَمِ الدَّارِسَاتِ \* سُبْحَانَ مَنْ وَعَدَ بِالْحَسَنَاتِ \* سُبْحَانَ مَنْ أَنْزَلَ الآيَاتِ البَيِّنَاتِ \* سُبْحَانَ مَنْ عَدَ اللهِ الْعَظِمِ الدَّلَالُاتُ \* سُبْحَانَ مَنْ أَدْسَنَ كُلَّ اللهِ الْعَظِمِ وَبِحَمْدِهِ \* سُبْحَانَ اللهِ الْعَظِمِ وَوَاتِ \* سُبْحَانَ اللهِ الْعَظِمِ وَبِحَمْدِهِ \* سُبْحَانَ اللهِ الْعَظِمِ وَوَاتِ \* سُبْحَانَ اللهِ الْعَظِمِ وَبِحَمْدِهِ \* سُبْحَانَ اللهِ الْعَظِمِ وَاللَّهِ الْعَظِمِ وَالْمَالِ اللهِ الْعَظِمِ

# صلوات على خاتم الرسل وهي تعدل جميع الصلوات للشيخ الجمل دضي الله عنه

(اللَّهُمَّ) صَلِّ بِكُلِّ الصَّلَوَاتِ مِنْ جَمِيعٍ الْمَالُواتِ مِنْ جَمِيعٍ الْمَالُواتِ عَلَىٰ سَيدِ الْمَائِذَاتِ سَيِّدِنَا مُحَمَّد صَلَّىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلَىٰ الْكَائِذَاتِ سَيِّدِنَا مُحَمَّد صَلَّىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلَىٰ الْكَائِذَاتِ سَيِّدِنَا مُحَمَّد صَلَّىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلَىٰ الْكَائِذَاتِ اللهِ أُولِي الدَّعَلِيَاتِ وَأَصْحَابِهِ ذَوِى الهِمَمِ الْعَالِيَاتِ قَدْرَكُلِّ ذَرَّةٍ ، مَافِي عِلْمِكَمِنَ الْمَوْجُودَاتِوا كُمَعْدُومَاتِ صَلَاةً مُضَاعَفَةً مِنْ أَنْفَاسِ الْمَخْلُوقَاتِ وَخَطَرَةٍ مِنْ خَطَرَاتٍ قُلُوبِهِمْ وَلَحْظَةً مِنَ اللَّحَظَاتِ عَدَدَ ضَرْبِ خَطَرَاتٍ قُلُوبِهِمْ وَلَحْظَةً مِنَ اللَّحَظَاتِ عَدَدَ ضَرْبِ خَطَرَاتٍ قُلُولِي وَالْمُرْشِقِ وَالنَّرَادِ الصَّلَوَاتِ مِنَ اللَّحَظَة مِنْ اللَّوَلِينَ وَالآخِرِينَ وَالْعَرْشِ وَالْكُرْسِيِّ وَالسَّرَادِقَاتِ مِنَ اللَّوَلِينَ وَالآخِرِينَ وَالْعَرْشِ وَالْكُرْسِيِّ وَالسَّرَادِقَاتِ مِنَ اللَّوَلِينَ وَالآخِرِينَ وَالْعَرْشِ وَالْكُرْسِيِّ وَالسَّرَادِقَاتِ مِنْ أَوَّلِ الْمَخْلُوقِينَ إِلَىٰ يَوْمَ لَا يَنْتَهِى مِنْ أَيَّامِ الْمَخْلُوقِينَ إِلَىٰ يُومَ لَا يَنْتَهِى مِنْ أَيَّامِ الْمَخْلُوقِينَ إِلَىٰ يُولِي فِي مِثْلِ صَلَواتِكَ الَّتِي

صلَّيْتَ بِهَا عَلَىٰ نَفْسِكَ بِدَوَامِكَ يَاقَاضِيَ الْحَاجَاتِ
وَيَا مُجِيبَ الدَّعَوَاتِ وَيَامُقِيلَ العَثَرَاتِ وَكَذَلِكَ
التَّسْلِيمُ مِنَ السَّمِيعِ الْعَلِيمِ عَلَىٰ هٰذَا النَّبِيِّ الْكَرِيمِ
الْمُتَخَلِّقِ بِخُلُقٍ عَظِيمٍ وَأَضْعَافَ أَضْعَافِ ذَلِكَ
الْمُتَخَلِّقِ بِخُلُقٍ عَظِيمٍ وَأَضْعَافَ أَضْعَافِ ذَلِكَ
يَا رَحْمٰنُ يَا رَحِيمُ مَقْرُونَتَيْنِ بِبَرَكَةٍ مِنْكَ فِي كُلِّ
يَا رَحْمٰنُ يَا رَحِيمُ مَقْرُونَتَيْنِ بِبَرَكَةٍ مِنْكَ فِي كُلِّ
وَقْت وَحِينٍ وَاجْعَلْنَا يَا إِلَهِي بِجَاهِهِ مِنْ أَحْبَابِكَ
وَقْت وَحِينٍ وَاجْعَلْنَا يَا إِلَهِي بِجَاهِهِ مِنْ أَحْبَابِكَ
الْمُقَرَّبِينَ الصِّدِيقِينَ وَعَلَىٰ جَمِيعِ إِخْوَانِهِ مِنَ الأَنْبِياءِ
وَالْمُرْسَلِينَ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِ الْعَالَمِينَ \*

# صلاة أخرى

( اللَّهُمَّ ) صَلِّ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّد صَلَاةً تَمْلَأُ خَزَائِنَ اللهِ نُورًا وَتَكُونُ لَنَا وَلِلْمُؤْمِنِينَ فَرَجًا وَفَرَحًا وَسُرُورًا وَعَلَىٰ آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلِّمْ .

# صلاة أخرى

[ (اللَّهُمَّ) صَلِّ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّد النَّبِيِّ الأُمِّيِّ الْأُمِّيِّ الْأُمِّيِّ الْحَبِيبِ الْعَالِي الْقَدْرِ الْعَظِيمِ الْجَادِ وَعَلَىٰ آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلِّمْ ] ﴿ ثَلَاثًا ﴾ \* ( اللَّهُمَّ ) إِنِّي أَسْأَلُكَ بِنُورِ اللَّهُمَّ ) إِنِّي أَسْأَلُكَ بِنُورِ اللَّهُمَّ اللَّهُ عَيْنُكَ لَاغَيْرُكَأَنْ تُرِينِي وَجْهَ نَبِيِّكَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَمَا هُوَ عِنْدَكَ آمِينَ \* فَمُحَمَّدِ صَلَّىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَمَا هُوَ عِنْدَكَ آمِينَ \* فَمُحَمَّدِ صَلَّىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَمَا هُوَ عِنْدَكَ آمِينَ \*

# صلاة سيدي أحمد أبو الناصر والنووي

(اللَّهُمَّ ) صَلِّ عَلَىٰ الذَّاتِ المُطَلَّسَمِ وَالْغَيْثِ المُطَلَّسَمِ وَالْغَيْثِ المُطَمِّطَمِ وَالْكَمَالِ المُكَتَّمِ لَاهُوتِ الْجَمَالِ وَنَاسُوتِ الْمُطَمِّطَمِ وَالْكَمَالِ المُكَتَّمِ لَاهُوتِ الْجَمَالِ وَنَاسُوتِ الْوِصَالِ وَطَلْعَةِ الْحَقِّ كَنْزِ عَيْنِ إِنْسَانِ الْأَزَلِ فِي الْفَرْقِ نَشْرِ مَنْ لَمْ يَزَلْ مَنْ أَقَامَتْ بِهِ نَوَاسِيتُ الْفَرْقِ فَي نَشَرِ مَنْ لَمْ يَزَلْ مَنْ أَقَامَتْ بِهِ نَوَاسِيتُ الْفَرْقِ الْحَقِّ فَي فَابَ نَاسُوتِ الْوصَالِ الأَقْرَبِ إِلَىٰ طُرُقِ الْحَقِّ فَي فَالِمَ مَنْ فِيهِ عَلَيْهِ وَسَلِّمْ فَي اللَّهُمَّ بِهِ مِنْهُ فِيهِ عَلَيْهِ وَسَلِّمْ

# دعاء للرسول

صلى الله عليه وسلم

صلى الله عليه وسلم [اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الرِّضَا بَعْدَ القَضَاءِ وَبَرْدَ العَيْشِ بَعْدَ المَوْتِ وَلَذَّةَ النَّظَرِ إِلَى وَجْهِكَ وَالشَّوْقَ إِلَى لِعَيْشِ بَعْدَ المَوْتِ وَلَذَّةَ النَّظَرِ إِلَى وَجْهِكَ وَالشَّوْقَ إِلَى لِعَيْشِ بَعْدَ المَوْتِ وَلَا فَتْنَةٍ مُضِلَّةٍ ] إِلَى لِقَائِكَ فِي غَيْرِ ضَرَّاءَ مُضِرَّةٍ وَلَا فِتْنَةٍ مُضِلَّةٍ ] إِلَى لِقَائِكَ فِي غَيْرِ ضَرَّاءَ مُضِرَّةٍ وَلَا فِتْنَةٍ مُضِلَّةٍ ] إِلَى لِقَائِكَ فِي غَيْرِ ضَرَّاءً مُضِرَّةٍ وَلَا فِتْنَةٍ مُضِلَّةً ] ﴿ ثَلَاثًا »

# دعاء للرسول

صلى الله عليه وسلم

اللَّهُمَّ مَالِكَ المُلْكِ تُؤْتِى المُلْكَ مَنْ تَشَاءُ وَتَغِزُّ مَنْ تَشَاءُ وَتُذِكُ وَتَغِزُّ مَنْ تَشَاءُ وَتُذِكُ مَنْ تَشَاءُ وَتُذِكُ مَنْ تَشَاءُ وَتُذِكُ مَنْ تَشَاءُ وَتُذِكَ الخَيْرُ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ \* مَنْ تَشَاءُ بِيكِلِكَ الخَيْرُ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ \* رَحْمَنَ الدَّنيا وَالآخِرةِ وَرَحِيمَهُمَا تُعْطِيهِمَا مَنْ تَشَاءُ وَتَمْنَعُ مِنْهُمَا مَنْ تَشَاءُ ، ارْحَمْنِي رَحْمَةً تُغْنِنِي بِهَا عَنْ رَحْمَةً مَنْ مِنْ مِواكَ ] « ثَلَاثًا »

# دعاء للرسول صلى الله عليه وسلم

أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَّهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَنْ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ ، وَأَنَّ عِيسَى عَبْدُ اللهِ وَابْنُ أَمَتِهِ وَكَلِمَتُهُ أَلْقَاهَا إِلَى مَرْيَمَ وَرُوحٌ مِنْهُ وَأَنَّ الجَنَّةَ حَقٌّ وَأَنَّ النَّارَ حَقٌّ

# دعاء للرسول

صلى الله عليه وسلم

[ يَا وَاحِدُ يَا أَحَدُ يَا وَاجِدُ يَاجُوادُ انْفَحْنَا مِنْكَ

بِنَفْحَةِ خَيْرٍ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ] «ثَلَاثًا»

دعاء

دعاء

[ أعُوذُ بِاللهِ الأَحَدِ الصَّمَدِ الَّذِي لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدُ الصَّمَدِ الصَّمَدِ الَّذِي لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدُ الصَّمَدِ اللَّذِي لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدُ الصَّمَدِ اللَّذِي لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدُ الصَّمَدِ النَّذِي لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدُ السَّمَدِ الصَّمَدِ النَّذِي لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدُ السَّمَدِ النَّذِي لَمْ يَلِدُ وَلَمْ يُولَدُ اللَّهِ اللهِ اللَّهِ اللَّهِ اللهِ اللهِ

وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُواً أَحَدٌ ، مِنْ شَرِّ مَا أَجِدُ ] «سَبْعًا » \*

#### دعاء

#### علمه النبى صلى الله عليه وسلم لسيدنا على رضى الله عنه

بِسْمَ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ سَبَّحَ لِلهِ مَا فِي السَّمٰوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ \* لَهُ مُلْكُ السَّمٰوَاتِ وَالْأَرْضِ يُحْيِي وَيُمِيتُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ السَّمٰوَاتِ وَالْأَرْضِ يُحْيِي وَيُمِيتُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ \* هُوَالْأَوَّلُ وَالآخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالبَاطِنُ وَهُو بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ \* هُو الَّذِي خَلَقَ السَّمٰوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةٍ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى العَرْشِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةٍ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى العَرْشِ يَعْلَمُ مَا يَلِيجُ فِي الأَرْضِ وَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا وَمَا يَنْزِلُ مِن السَّمٰاءِ وَمَا يَعْرُجُ فِيها وَهُو مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ وَاللهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ \* لَهُ مُلْكُ السَّمٰوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ \* لَهُ مُلْكُ السَّمٰوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ \* لَهُ مُلْكُ السَّمٰوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ \* لَهُ مُلْكُ السَّمٰوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ \* لَهُ مُلْكُ السَّمْوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ \* لَهُ مُلْكُ السَّمْوَاتِ وَالْأَرْضِ وَيُولِجُ اللّهُ اللّهِ تُرْجُعُ اللّهُ أَلَّذِي لَا إِلَهُ إِلّا هُو عَلِيمٌ بِذَاتِ الصَّدُورِ \* وَيُولِجُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللهُ اللّهُ الل

هُو الرَّحْمٰنُ الرَّحِيمُ \* هُو اللهُ الَّذِي لَا إِلٰهَ إِلَّا هُو اللهُ الْمَوْمِنُ المُهَيْمِنُ الْعُزِيرُ المَبَارُ المُتَكَبِّرُ سُبْحَانَ اللهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ \* هُو اللهُ الْجَبَّارُ المُتَكَبِّرُ سُبْحَانَ اللهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ \* هُو اللهُ الْخَسْنَى الْخَالِقُ الْبَارِيءُ المُصَوِّرُ لَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى الْخَسْنَى الْخَلِينُ مِنَ الَّذِينَ اللهَ المَعْوِنَ الْقُولَ فَيُتَبِعُونَ أَحْسَنَهُ وَوقَقْنِي مِنَ الَّذِينَ الصَّلَاحِينَ الصَّدِيقِينَ وَالمُقرَّبِينَ وَالْقُرْبَةِ وَالإِيقَانِ وَالْمَقْرَبِينَ وَالْقُرْبَةِ وَالإِيقَانِ حَتَّى أَكُونَ مِنْهُمْ وَارْفَعْنِي أَعْلَى الدَّرَجَاتِ العُلاَ وَالمُقرَّبِينَ وَالْقُرْبَةِ وَالإِيقَانِ حَتَّى أَكُونَ مِنْهُمْ وَارْفَعَنِي أَعْلَى الدَّرَجَاتِ العُلاَ وَالمُسْلِمِينَ الصَّلَاحِينَ المُسْلِمِينَ وَالمُسْلِمِينَ اللهُ عَلَى الدَّرَبَا العَالَمِينَ وَالمُسْلِمِينَ وَالمُسْلِمِينَ اللهُ عَلَى الدَّرِبَ العَالَمِينَ وَصَلَّى اللهُ عَلَى الدَّرَبَ العَالَمِينَ وَصَلَّى اللهُ عَلَى الدَّي مَلَي اللهُ عَلَى الدَّهِ عَلَيْهِ اللهُ عَلَى الدِينِ آمِينَ يَارَبُ العَالَمِينَ \* وَصَلَّى اللهُ عَلَى اللهُ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ

### وصية المصطفى صلى الله عليه وسلم لمعاذ رضى الله عنه وكان عليه دين

[ اللَّهُمَّ يَافَارِ جَ الهَمِّ وَكَاشِفَ الضَّرِّ وَمُجِيبَ دَعْوَةِ المُضْطَّرِّ رَحْمَنَ الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ وَرَحِيمَهُمَا ارْحَمْنِي في قَضَاءِ دَيْنِي رَحْمَةً تُغْنِنِي بِهَا عَنْ رَحْمَةِ مَنْ سِوَاكَ ] ( ثَلَاثًا )

### دعاء السيدة عائشة رضي الله عنهـا

[ يَاسَابِغَ النِّعَم وَيَادَافِعَ النِّقَم وَيَافَارِجَ الغُمَمِ وَيَا كَاشِفَ الظُّلَم وَيَا أَعْدَلَ مَنْ حَكَمَ وَيَا حَسِيبَ مَنْ ظَلَمَ وَيَا وَلِيَّا مَنْ ظُلِمَ وَيَا أَوَّلاً بِلَا بِدَايَةً مَنْ ظَلَمَ وَيَا أَوَّلاً بِلَا بِدَايَةً وَيَامَنْ لَهُ اسْمٌ بِلَا كُنْيَةً وَيَامَنْ لَهُ اسْمٌ بِلَا كُنْيَةً اجْعَلْ لِي مِنْ أَمْرِي فَرَجًا وَمَخْرَجًا ] « ثَلَاثًا » اجْعَلْ لِي مِنْ أَمْرِي فَرَجًا وَمَخْرَجًا ] « ثَلَاثًا »

# دعاء آخر

[اللَّهُمَّ يَامَنْ لَاأَرَى سِواهُ وَإِنْ تَعَدَّدَتْ المَظَاهِرُ وَلَا أَبْتَغِي وَلَا أَنَاجِي إِلَّا إِيَّاهُ وَإِنْ كَثُرَتْ الظَّواهِرُ وَلَا أَبْتَغِي إِلَّا إِيَّاهُ وَإِنْ تَنَوَّعَتِ المَصَادِرُ أَسْأَلُكَ بِحَقِّ تَوَحُّدِكَ فِي السَّهُودِ تَجَلِّيَاتِكَ فِي الشَّهُودِ وَتَعَدُّدِ تَجَلِّيَاتِكَ فِي الشَّهُودِ وَبِحُرْمَةِ ظُهُورِكَ لِلْبَصَائِرِ وَاحْتِجَابِكَ عَنِ المَسَاعِرِ وَبِحُرْمَةِ ظُهُورِكَ لِلْبَصَائِرِ وَاحْتِجَابِكَ عَنِ المَسَاعِرِ وَبِحُرْمَةِ ظُهُورِكَ لِلْبَصَائِرِ وَاحْتِجَابِكَ عَنِ المَسَاعِرِ أَنْ تَقْضِى حَاجَتِي إلَيْكَ وَأَلَّا تَجْعَلَ فيها مُعَوَّلِي أَنْ تَقْضِى حَاجَتِي إلَيْكَ وَأَلَّا تَجْعَلَ فيها مُعَوَّلِي إِلَّا عَلَيْكَ وَطَلَّا مُحَمَّدُ النَّبِي اللَّهُ عَلَى سَيِّذِنَا مُحَمَّدُ النَّبِي اللَّمِي اللَّهُ عَلَىٰ سَيِّذِنَا مُحَمَّدُ النَّبِي اللَّمِي اللَّهُ عَلَىٰ سَيِّذِنَا مُحَمَّدُ النَّبِي اللَّمِي اللَّهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ سَيِّذِنَا مُحَمَّدُ النَّبِي اللَّمِي اللهُ وَصَحَبِهِ وَسَدِّمُ } (شَلَاثًا )

### **دعا**ء موسی علیه السلام

[ اللَّهُمَّ لَكَ الحَمْدُ وَإِلَيْكَ المُشْتَكَى وَبِكَ المُشْتَكَى وَبِكَ المُسْتَغَاثُ وَلَا حُوْلَ وَلَا قُوَّةَ المُسْتَغَانُ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَيْهِ العَلِيِّ العَظِيمِ ] « ثَلَاثًا »

# دعاء آدم عليه السلام

اللَّهِمَّ إِنَّكَ تَعْلَمُ سِرِّى وَعَلَانِيَتِى فَاقْبَلْ مَعْذِرَتِى وَتَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِى فَاغْفِرْ لِى ذُنُوبِى وَتَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِى فَاغْفِرْ لِى ذُنُوبِى وَتَعْلَمُ كَاجَتِى فَأَعْظِنِى شُؤْلِى \* اللَّهُم إِنِّى أَسْأَلُكَ إِيمَانًا يُجَاتِى فَأَعْلِمَ أَنَّهُ لَا يُصِيبُنِى يُبَاشِرُ قَلْبِى وَيَقِينًا صَادِقًا حَتَّى أَعْلَمَ أَنَّهُ لَا يُصِيبُنِى يُبَاشِرُ قَلْبِى وَيَقِينًا صَادِقًا حَتَّى أَعْلَمَ أَنَّهُ لَا يُصِيبُنِي إِلَّا مَا كُتِبَ لِى وَالرِّضَا بِمَا قَضَيْتَ عَلَى يَاذَا الجِلالِ إِلَّا مَا كُتِبَ لِى وَالرِّضَا بِمَا قَضَيْتَ عَلَى يَاذَا الجِلالِ والإِكْرَامِ

### دعاء للخضر يقال « ثلاثا » صباحا

اللَّهُمَّ اغْفِرْ لأُمَّةِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدِ اللَّهُمَّ أَصْلِحْ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لأُمَّةِ سَيِّدِنَا أُمَّةَ سَيِّدِنَا أُمَّةَ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ اللَّهُمَّ اجْعَلْنَا مِنْ أُمَّةِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ] «ثَلَاثًا » مُحَمَّدٍ اللّهُمَّ اجْعَلْنَا مِنْ أُمَّةِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ] «ثَلَاثًا »

# دعاء أبى ذر رضى الله عنه

[سُبْحَانَ اللهِ وَالْحَمْدُ لِلهِ وَلَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ وَاللهُ وَاللهُ أَكْبَرُ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللهِ الْعَلِّي الْعَظِيمِ ]

( مرتین » [ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ إِيمَانًا دَائِمًا وَأَسْأَلُكَ عِلْمًا نَافِعًا وَأَسْأَلُكَ عِلْمًا نَافِعًا وَأَسْأَلُكَ الْعَافِيةَ وَأَسْأَلُكَ الْعَافِيةَ وَأَسْأَلُكَ الْعَافِيةَ وَأَسْأَلُكَ الْعَافِيةِ وَأَسْأَلُكَ الْعَافِيةِ وَأَسْأَلُكَ دَوَامَ الْعَافِيةِ وَأَسْأَلُكَ مَا النَّاسِ ] « مرتين صَبَاحًا ومَسَاءً » الْعَنفي عَنْ النَّاسِ ] « مرتين صَبَاحًا ومَسَاءً »

# دعاء يقال يوم الجمعة « سبعين مرة »

[اللَّهُمَّ اغْنِنِي بِحَلَالِكَ عَنْ حَرَامِكَ وَبِفَضْلِكَ عَمَّنْ سِوَاكَ ]

# دعاء آخر

[ يَا نُورَ كُلِّ شَيْءٍ وَهُدَاهُ أَنْتَ الَّذِي فَلَقَ اللَّذِي فَلَقَ الظَّلُمَاتِ نُورُهُ ] « ثَلَاثًا »

# دعاء أبي الدرداء

رضي الله عنه

( اللَّهُمَّ ) أَنْتَ رَبِّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ لَا حَوْلَ تَوَكَّلْتُ وَأَنْتَ عَلَيْكَ وَلَا تُوَكَّلْتُ وَأَنْتَ رَبُ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ لَا حَوْلَ وَلَا قُوقَةَ إِلَّا بِاللهِ العلِيِّ الْعَظِيمِ مَا شَاءَ اللهُ كَانَ وَمَالَمْ يَشَأْ لَمْ يَكُنْ أَعْلَمُ أَنَّ اللهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَأَنَّ اللهُ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيءٍ عِلْمًا وَأَحْصَى كُلَّ شَيءٍ اللهُ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيءٍ عِلْمًا وَأَحْصَى كُلَّ شَيءٍ عَلْمًا وَأَحْصَى كُلَّ شَيءٍ عَلَى اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَى عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ اللهُ عُسْتَقِعَ عَلَىٰ اللهُ عُسْتَقِعَ عَلَىٰ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَى عَلَى

# دعاء قبيصة بن المخارق

[سُبْحَانَ اللهِ وَبِحَمْدِهِ سُبْحَانَ اللهِ الْعَظِيمِ لَاحَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ ] « ثَلَاتًا » \* ( اللَّهُمَّ ) الْهَدِنِي مِنْ عِنْدِكَ وَأَفِضْ عَلَىَّ مِنْ فَضْلِكَ وَانْشُرْ عَلَىَّ مِنْ فَضْلِكَ وَأَنْزِلْ عَلَىَّ مِنْ بَرَكَاتِكَ عَلَىَّ مِنْ بَرَكَاتِكَ عَلَىَّ مِنْ بَرَكَاتِكَ

# دعاء مأثور مستجاب

(اللَّهُمَّ) يَا مَنْ كَرَمُهُ لَايُحَدُّ وَقَضَاؤُهُ لَايُرَدُّ وَصِفَاتُهُ «قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدُّاللهُ الصَّمْدُ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدُّ » \* أَسْأَلُكَ أَنْ تَفْعَلَ بِي مَا أَنْتَ أَهْلُهُ وَلَا تَفْعَلَ بِي مَا أَنَا أَهْلُهُ إِنَّكَ أَهْلُ النَّقْوَىٰ وَأَهْلُ الْمَغْفِرَةِ \* وَصَلَّى اللهُ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدِ النَّقِيِّ الأَمِّيِّ وَعَلَىٰ آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمْ

# توسل ودعاء مأثور

(اللَّهُمَّ) اجْعَلْنِي مِمَّنْ تَوَكَّلَ عَلَيْكَ فَكَفَيْتَهُ وَمِمَّنْ اسْتَنْصَرَكَ فَنَصَرْتَهُ \* (اللَّهُمَّ) اجْعَلْ وَسَاوِسَ قَلْبِي خَشْيَتَكَ وَذِكْرَكَ وَاجْعَلْ هِمَّتِي وَهُوَايَ فِيمَا تُحِبُّ وَتَرْضَيْ \* (اللَّهُمَّ) وَاجْعَلْ هِمَّتِي وَهُوَايَ فِيمَا تُحِبُّ وَتَرْضَيْ \* (اللَّهُمَّ) مَا ابْتَلَيْتَنِي بِهِ مِنْ رَخَاءِ وَشِدَّةً فَمَسَكْنِي بِسُنَةً الْحَقِّ وَشَرِيعَةِ الإِسْلاَمِ \* (اللَّهُمَّ ) إِنِّي أَعُوذُ بِكَ اللَّهُمَّ ) اللَّهُمَّ ) إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ البُؤْسِ وَالتَّبَاوِسِ \* وَصَلَّى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ مَا كُوعَيْنَاهُ تَرْيَانِي وَقَلْبُهُ يَرْعَانِي إِنْ رَأَى عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ مَا كُوعَيْنَاهُ تَرْيَانِي وَقَلْبُهُ يَرْعَانِي إِنْ رَأَى عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ وَصَحْبِه وَسَلَّى اللهُ عَلَى اللهُ وَصَحْبِه وَسَلَّى اللهُ وَسَحْبِه وَسَلَّى اللهُ وَسَمْتُهُ وَعَلَى اللهُ وَسَحْبِه وَسَلَّى اللهُ وَسَمْ وَعَلَى اللهُ وَسَحْبِه وَسَلَّى اللهُ وَسَعْدِنَا مُحَمَّدُ النَّيِي الْهُمَّى وَعَلَى اللهِ وَصَحْبِه وَسَلَّى اللهُ وَسَلَّى اللهُ وَسَعْدِيا اللهُ وَسَعْدِيا اللهُ وَسَعْدِيا اللهُ وَسَعْدِيا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَسَعْدِيا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَسَعْدِيا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَسَعْدِيا اللهُ اللهُ وَسَالَا اللهُ الله

# دعاء آخر

دعاء آخر

بَاأَللهُ بَا جَسِيلُ يَاجَلِيلَ اللَّطْفِ الْطُفْ بِي فِى لُطْفِكَ

اللَّذِي لَطَفْتَ بِهِ لِأَوْلِيَائِكَ وَانْصُرْنِي بِالرَّعْبِ
اللَّذِي لَطَفْتَ بِهِ لِأَوْلِيَائِكَ وَانْصُرْنِي بِالرَّعْبِ
اللَّشديدِ عَلَىٰ أَعْدَائِكَ إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرُ

من صلى الصبح في وقته وقال هذا مائتي مرة قبل الكلام

اللَّهُمَّ يَا حَيُّ يَا قَيُّومُ يَا فَرْدُ يَا وِتْرُ يَا صَمَدُ

با سَنَدُ بَا مَنْ إِلَيْهِ الْمُسْتَنَدُ يَا مَنْ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ

يُولَدُ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُواً أَحَدٌ . أَسْأَلُكَ كَذَا وَكَذَا وَكُذَا وَكَذَا وَكَذَا وَكَذَا وَكَذَا وَكَذَا وَكَذَا وَكَمْ الْتَعْرَا وَكُذَا وَكَذَا وَكُذَا وَكُذَا وَكُذَا وَكُذَا وَكُوا وَكُوا اللّهُ وَلَا مُنْ لَكُولُوا اللّهُ وَكُمْ وَلَا مُنْ الْ اللّهُ وَلَا مُنْ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَا مُنْ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ ا

لضيق الحال

يَا وَاسِعُ يَا عَلِيمُ يَاذَا الْفَضْلِ العَظِيمِ أَنْتَ رَبِّي

وَعِلْمُكَ حَسْبِي إِنْ تَمْسَسْنِي بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ

وَعِلْمُكَ حَسْبِي إِنْ تَمْسَسْنِي بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ

وَعِلْمُكَ حَسْبِي إِنْ تَمْسَسْنِي بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ بِهِ مَنْ تَشَاءُ مِنْ عِبَادِكَ وَأَنْتَ الغَفُورُ الرَّحِيمُ .

# لتفريج الكروب

النّهُمْ صَلّ عَلَىٰ سَيّدِنَا مُحَمّد وَعَلَىٰ آلِ سَيّدِنَا مُحَمّد مُحَدّ صَلاَةً تُنَجّينَا بِهَا مِنْ جَمِيعِ الْأَهْوَالِ وَالْآفَاتِ وَتَقْضِى لَنَا بِهَا جَمِيعِ الْحَاجَاتِ وَتُطَهّرُنَا بِهَا مِنْ جَمِيعِ السَّيِّعَاتِ وَتَرْفَعَنَا بِهَا عِنْدَكَ أَعْلَىٰ الدَّرَجَاتِ وَتَبْلَغْنَا بِهَا أَقْصَلَى الْغَايَاتِ مِنْ جَمِيعِ الْخَيْرَاتِ فَى الْخَيْرَاتِ فَى الْخَيْرَاتِ فَى الْحَيَاةِ وَبَعْدَ الْمَمَاتِ .

لتفريح الكروب دنيا وأخرى النّهُمَّ إِنِّى عَبْدُكَ وَابْنُ عَبْدِكَ وَابْنُ أَمْتِكَ نَاصِيتِي اللّهُمُّ إِنِّى عَبْدُكَ وَابْنُ عَبْدِكَ وَابْنُ أَمْتِكَ نَاصِيتِي اللّهُمُ إِنِّى مَبْدُكَ وَابْنُ عَبْدِكَ وَابْنُ أَمْتِكَ نَاصِيتِي اللّهُمُ إِنِّى عَبْدُكَ وَابْنُ عَبْدِكَ وَابْنُ أَمْتِكَ نَاصِيتِي اللّهُمُ اللّهُمُ أَوْ أَنْزُلْتَهُ فِي كَتَابِكَ أَوْ الْسَتَأْثُونَ تَبِهِ فِي عَلَى الْقُرْ آنَ رَبِيعَ قَلْبِي وَنَهُ مَى عَدْلُ اللّهُ مَا الْقُرْ آنَ رَبِيعَ قَلْبِي وَنُورَ صَدْرِي وَجَلَاءَ حَزَنِي وَذَهَابَ هَمِّي وَغَمِّى وَغَمِّى وَخَهَابَ هَمِّي وَغَمِّى وَغَمِي وَنُورَ صَدْرِي وَجَلَاءَ حَزَنِي وَذَهَابَ هَمِّي وَغَمِّى وَغَمِّى وَخَمْلُ الْقُرْ آنَ رَبِيعَ قَلْبِي وَنُورَ صَدْرِي وَجَلَاءَ حَزَنِي وَذَهَابَ هَمِّي وَغَمِّى وَغَمِّى وَنُعُولِ الْمُولِي عَلَيْكُونَا عَلَى الْمُعْرِي وَخَمْلُ الْقُورُ وَمُدْرِي وَجَلَاءَ حَزَنِي وَذَهَابَ هَمِّى وَغَمِّى وَخَمِّى الْمُولِي وَنُورَ صَدْرِي وَجَلَاءً حَزَنِي وَذَهَابَ هَمْ وَعَمْى وَعَمِّى وَعَمْ الْمُولِي وَالْمَاتِهُ وَلَى الْمَلْوِي الْمَلْوِي الْمَلِي الْمُولِي الْمُولِي وَالْمُولِي وَلَا الْمُعَلِي وَالْمُولِي وَلَيْكُولُونَ الْمُولِي الْمُولِي الْمُولِي الْمُولِي الْمُولِي وَلَا الْمُعَلِي الْمُولِي الْمُعْلِي الْمُولِي الْمُولِي الْمُولِي الْمُولِي الْمُولِي الْم عِلْمِ الْغَيْبِ عِنْدَكَ ، أَنْ تَجْعَلَ الْقُرْ آنَ رَبِيعَ قَلْبِي

بارب أنْت غني عَنْ عُقُوبَتنا «

ه فَاغْفِرْ لَنَا مَاجَنَاهُ السَّمْعُ وَالْبَصَرُ الْبَصَرُ الْغَمْ عَلَيْنَا بِجَنَّاتٍ لَهَا غُرَفُ «

ه فِيهَا جَوَارٍ حِسَانُ تُخْجِلُ الْقَمَرَ الْقَمَرَ وَقَدْ تَوَسَّلْتُ بِالْهَادِي الشَّفِيعِ لَنَا «

ه من حَرِّ نَارٍ لَظَي نَارٍ لَهَا شَرَرُ اللهَ اللهُ المُسْلِمِينَ رِضًا «

ه بِتَوْبَةً مِنْكَ لَا تُبْقِي وَلَا تَذَرُ اللهِ اللهُ اللهُ

# الاستغاثة الأزلية

إِلَيْكَ يَا مَنْ هُوَ العَلَّامُ فِي الأَزَلِ \* \* بِالسِّرِّ وَالْجَهْرِ مِنْ قَوْلِي وَمِنْ عَمَلِي \* بِالسِّرِ وَالْجَهْرِ مَنْ قَوْلِي وَمِنْ عَمَلِي \* إِالْمُصْطَفَى أَحْمَدَ الْمُخْتَارِ سَيِّدِنَا \* إِالْمُصْطَفَى أَحْمَدَ الْمُخْتَارِ سَيِّدِنَا \* " بِالسَّرِ وَالْجَهْرِ مِنْ قَوْلِي وَمِنْ عَمَلِي الْمَخْتَارِ سَيِّدِنَا " الْهَاشِمِيِّ الْمُرَجَّى غَايَة الأَمَلِ الْمَرِي الْمُرَجَّى غَايَة الأَمَلِ الْهَاشِمِيِّ الْمُرَجَّى غَايَة الأَمَلِ اللَّهِ الْمَرَى كُلْهَا وَبِهِ " فَ أَمُورِى كُلْهَا وَبِهِ " فَ قَدْ اسْتَجَرْتُ مِنَ الأَهْوَالِ والوَجَلِ اللَّينِ قَلْبِي يَارَحِيمُ وَجُدْ " لَلِينِ قَلْبِي يَارَحِيمُ وَجُدْ " لِي بِالرِّضَا وَاعْفُ يَامَوْلَايَ عَنْ زَلَلِي اللَّهِ اللَّي اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ التَّجَاوُزُ لِي اللَّيْ اللَّهُ اللَّي اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَظَنِّي فِيكَ ذُو أَمَلِ اللَّهُ اللِّهُ اللَّهُ اللِّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ الللْمُلِولِي اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللِّهُ الللللَّهُ الللللَّه \* الهيسرى و المَهُ وَبِهِ \* وَالْمُورِى كُلْهَا وَبِهِ \* وَالْمُورِى كُلْهَا وَبِهِ \* \* قَدْ السَّنَجَرْتُ مِنَ الأَهْوَالِ والوَجَلِ \* \* قَدْ السَّنَجَرْتُ مِنَ الأَهْوَالِ والوَجَلِ وَّ ثَبِّتْ عَلَىٰ الدِّينِ قَلْبِي يَارَحِيمُ وَجُدْ ﴿ جَرَائِمِي كَثُرَتْ بِالعَدِّ مَا حُصِرَتْ \* \* عَيْنُ الرِّضَا نَظَرَتْ مِنْكَ التَّجَاوُزُ لِي حَسْبِي رِضَاكَ وَلَا أَرْجُو سِوَاكَ وَلَا \*

خَلَقْتَنَا مِنْ تُرَابِ ثُمَّ مِنْ عَلَقٍ \* \* وَسَوْفَ تَبْعَثُنَا لِلْمُوْقِفِ الْخَجِلِ دَبِّرْ مَصَالِحَنَا وَاسْتُرْ فَضَائِحَنَا \* \* وَاغْفِرْ قَبَائِحَنَا يَا غَافِرَ الزَّلَلِ ذَنْبِي عَظِيمٌ وَقَلْبِي خَائِفٌ وَجِلٌ \* \* وَمَنْ سِوَاكَ أَمَانُ الْخَائِفِ الوَجِلِ رَبِّ اكْفِنِي شَرَّ نَفْسِي وَالْعِبَادِ وَهَبْ \* \* لِي تَوْبَةً وَاهْدِنِي قَبْلَ انْقضَا أَجَلِي زَادَتْ عُيُوبِي فَآمِنْ رَوْعَتِي وَأَقِلْ \* \* عُثَيْرَتِي وَانْظُرَنْ ذُلِّي بِلُطْفِكَ لِي سَهِّلْ بِفَضْلِكَ رِزْقِي وَاغْنِنِي أَبَدًا \* \* عَنْ سَائِرِ الْخَلْقِ يَا مَنْ لَا يَزَالُ عَلِي شُغِلْتُ بِاللَّهْوِ عَنْ ذِكْرِ الإِلْهِ وَلَكِنْ \* \* عَفْوُهُ سَوْفَ يُرْضِى كُلَّ مُبْتَهِلِ \* عَفْوُهُ سَوْفَ يُرْضِى كُلَّ مُبْتَهِلِ

وَّ صَبَابَتِي عَظُمَتْ وَمُقْلَتِي حُرِمَتْ \* \* طِيبَ الكَرَى وَنَمَى يَاخَالِقِي زَلَلِي ضَيَّعْتُ عُمْرِی فِی لَهْوِ وَفِی لَعِبِ \*

\* وَفی فُتُورٍ وَفِی عَجْزٍ وَفِی کَسَلِ

\* وَفی فُتُورٍ وَفِی عَجْزٍ وَفِی کَسَلِ

\* طَرَقْتُ بَابَكَ يَا مَنْ قَدْ تَنَزَّهَ عَنْ \* \* ضِدٌّ وَنِدٌّ وَعَنْ أَهْلٍ وَعَنْ نَسَلِ ظَنِّي جَمِيلٌ وَأَرْجُو مِنْكَ مَغْفِرَةً \* \* وَالْعَفْوَ عَمَّا مَضَىٰ يَامُنْتَهَىٰ أَمَلِي عَامَلْتَنِي مِنْكَ بِالْأَلْطَافِ يَا حَكُمُ \* \* مُذْ كُنْتُ طِفْلاً وَمِنْكَ اللَّطْفُ لَمْ يَزَل غَطَّى الصَّدَى قَلْبي الصَّادِي فَعَنْهُ أَزِلْ \* \* حَتَّى لِغَيْرِكَ يَاهُولًاىَ لَمْ يَمِلِ فَإِنَّ لِي فِيكَ ظَنَّا لَمْ يَزَلُ حَسَنًا \* \* فَعَافِ قُلْبِي مِنَ الأَسْقَامِ وَالعِلَل

قَدْ اسْتَجَرْتُ بِخَيْرِ الْخَلْقِ أَحْمَدَ مَنْ ، ولد استجرت بِحيرِ الحلقِ احمد من ،

﴿ جَعَلْتُهُ يَا إِلَٰهِي خَاتَمَ الرُّسُلِ النَّقَىٰ سَيِّدِ السَّادَاتِ مَنْ نُشِرَتْ ،

﴿ حَقًّا رِسَالَتُهُ فِي السَّهْلِ وَالْجَبَلِ ﴿ لَهُ الْبَعِيرُ شَكَا وَالْجِذْعُ حَنَّ لَهُ ،

﴿ كَظَبْيَةٍ وَذِرَاعِ الشَّاةِ وَالْجَمَلِ ﴿ مَسَّ السَّطِيحَةَ قَامَتْ ثُمَّ تَفْلَتُهُ ،

﴿ كَظَبْيَةٍ وَذِرَاعِ الشَّاةِ وَالْجَمَلِ ﴿ مَسَّ السَّطِيحَةَ قَامَتْ ثُمَّ تَفْلَتُهُ ،

﴿ كَظَبْيَةٍ وَذِرَاعِ الشَّاةِ وَالْجَمَلِ ﴿ مَسَّ السَّطِيحَةَ قَامَتْ ثُمَّ تَفْلَتُهُ ،

﴿ قَدْ صَحَّ أَنَّ بِهَا مِلْحَ المِياهِ حَلِي النَّامِ حَلِي السَّلِ الْمَعْ الْمُعْ الْمَعْ الْمَعْ الْمَعْ الْمَعْ الْمَعْ الْمَعْ الْمَعْ الْمُعْ الْمُعْلِمِ الْمُعْ الْم \* جَعَلْتَهُ يَا إِلْهِي خَاتَمَ الرُّسُل \* قَدْ صَحَّ أَنَّ بِهَا مِلْحَ المِيَاهِ حُلِي نَعَمْ بِهَا شُفِي الصِّدِّيقُ مِنْ ضَرَرٍ \* \* كذَا قَتَادَةُ رُدَّتْ عَيْنُهُ كَعَلِي هُوَ الشَّفييعُ لَنَا مِنْ حَرِّ نَارِ لَظَى \*

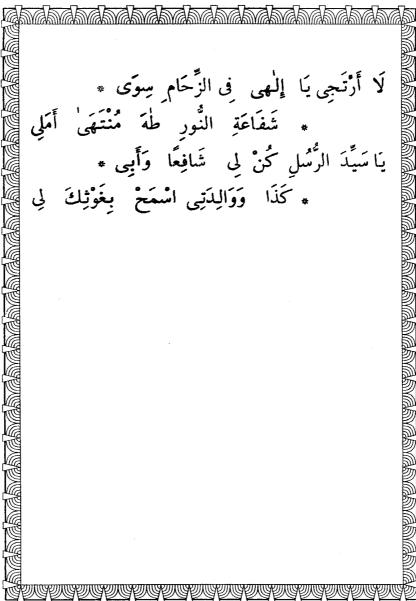

# قصيدة الشيخ السمان

جَمْع ِ الْجَمْع ِ بِالْفَنَاءِ \* \* وَالصَّحْوِ وَالْمَحْوِ وَبِالْبَقَ بِنُقْطَةِ الدَّائِرَةِ الْمُشِيرَةِ \* \* لوَحْدَةِ الْمُظَاهِرِ \* لوَحْدَةِ الْمُظَاهِرِ بِالْهَاشِمِيِّ المُصْطَفَىٰ التُّهَامِيِّ \* \* وَآلِهِ وَصَحْبِهِ الْكِهِ الْكِهِ الْكِهِ الْكِهِ الْكِهِ الْكِهِ الْقَادِرِ الْكِهِلَانِي \* بِالشَّيْخِ عَبْدِ الْقَادِرِ الْكِهلَانِي \* \* وَمُصْطَفَى الْبَكْرِيِّ ذِي الْإِيقَانِ \* \* وَمُصْطَفَى الْبَكْرِيِّ ذِي الْإِيقَانِ وَكُلِّ قُطْبٍ مِنْ حِمَاكَ دَانِي \* فَقَدْ تَوَسَّلْنَا بِهِمْ يَا دَانِي بِكُلِّ مَحْبُوبٍ وَعَبْدٍ سَالِكٍ \* بِكُلِّ مَحْبُوبٍ وَعَبْدٍ سَالِكٍ \* \* وَمُقْتَفٍ لِأَنْهَجٍ هَبْ لِي وَأَتْبَاعِي وَكُلِّ طَالِبٍ \*

كُلِّ دَاءٍ فينا \* \* وَعَافِنَا يَا رَبَّنَا الْكَسْبَ مِنَ الْحَلَالِ \* وَنَجِّنَا مِنْ ذِلَّةِ وَطَهِّرْ الْقَلْبَ مِنَ الأَغْيَـــادِ وَاحْفَظْ لَنَا السِّرَّ مَعَ الجَنَانِ وَخَلِّصُ النَّفْسَ مِنَ الدَّوَاعِي \* وَاسْلُكْ بِهَا سَبِيلَ خَيْرِ دَاعِي وَاسْلُكْ بِهَا سَبِيلَ خَيْرِ دَاعِي وَمِنْكَ فَأَكْرِمْنَا بِعلْم أَزَلً \*

\* رُ كَيْدِ كُلِّ حَاسِد مَنْسَامت مُعَنِّ

وَوَالِدَيْه وَكُذَا الأَشْيَاخِ \*

\* وَكُلِّ مَنْ أَضْحَىٰ لَهُ مُواخِ وَمَنْ لَهُ فِي سِلْكِهِ قَدْ انْتَظَمْ \*

\* بِحَقِّ مَنْ فِيكَ لَهُ أَضْحَىٰ قَدَمْ ثُمَّ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ أَبِدًا \*

\* عَلَىٰ النَّبِيِّ الْهَاشِمِيِّ أَحْمَدًا \*

وَالآلِ وَالأَصْحَابِ وَالأَتْبَاعِ \*

\* وَكُلِّ صَبِّ لِحِمَاكَ دَاعٍ \*

\* وَكُلِّ صَبِّ لِحِمَاكَ دَاعٍ \*

# النَّصُّ الأوّل وَكَانَ خُلقُه القُرآن<sup>(١)</sup>

كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، أورع الناس (٢)، وأزهد الناس (٣)، وأعف الناس (١٤)، وأعلم الناس (٥)، وأكرم الناس (٢)

(١) هذا الفصل من كتاب الأخلاق المتبولية للإمام عبدالوهاب الشعراني ولم يكن له عنها عنها الفي المناه المناه المناء
 عنوان فاخترنا له هذا العنوان لأنه يحقق المعنى المراد منه في نظرنا.

(۲) روى الإمام مسلم، عن سعد بن هشام أنه قال: قلت لعائشة - رضى الله عنها يا أم المؤمنين، انبئيني عن خلق رسول الله - صلى الله عليه وسلم؟ قالت: ألست تقرأ القرآن. قلت: بلى! قالت: فإن خلق نبي الله - صلى الله عليه وسلم - كان القرآن. قال: فهممت أن أقوم ولا أسأل أحدا عن شيءحتى أموت، ثم بدا لى فقلت: أنبئيني عن قيام رسول الله - صلى الله عليه وسلم؟ فقالت: ألست تقرأ هيا أيها المزمل، قلت: بلى . قالت: فإن الله عز وجل افترض قيام الليل من أول هذه السورة، فقام نبى الله - صلى الله عليه وسلم - وأصحابه حولا، وأمسك الله عن حائمتها - أى آخر سورة المزمل - اثنى عشر شهرا في السماء، حتى أنزل الله في أخر هذه السورة التخفيف - أى في قوله تعالى «فاقرءوا ماتيسر منه» فصارقيام الليل تطوعا بعد فريضة.

(٣) روى الطبراني بإسناد حسن عن ابن عباس رضى الله عنهما قال: كان رسول الله كلا وصلى الله على الصفا، فقال رسول كلا الله على الله عليه وسلم - فيا جبريل والذي بعثك بالحق ما آس لآل محمد الله من من سويق. ولا كف من سويق.

فلم يكن كلامه باسرع ما أن سمع هذه من السماء أفزعته، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم- «أمر الله القيامة أن تقوم؟» فقال - جبريل - لا، ولكن أمر اسرافيل فنزل إليك حين سمع كلامك، فأتاه إسرافيل، فقال: إن الله تعالى سمع ما ذكرت فبعثني إليك بمفاتيح خزائن الأرض، وأمرني أن أعرض عليك أن أسير معك جبال تهامة زمردا، وياقوتا وذهبا وفضة! فإن شئت نبيا ملكا، وإن =

وأحلم الناس(١)، وأعبد الناس(٢)، وأبعدهم عن مواطن الريب، ولم يمس بيده يد امرأة أجنبية قط تشريعا لأمته واحتياطا لهم( $^{(7)}$ .

= شفت نبيا عبدا؟ فأومأ إليه جبريل أن تواضع، فقال - صلى الله عليه وسلم: «بل نبيا عبدا» ثلاثا.

وقد ورد ما يشابهه في ترغيب المنذرى وقال: رواه البيهقى في الزهد وغيره، قال: ورواه ابن حبان في صحيحه مختصرا من حديث أبي هريرة.

(٤) رَوَى البخارى في مسنده عن ابن عمر - رضى الله عنهما - أنه قال: لم يكن النبي - صلى الله عليه وسلم - فاحشا ولا متفحشا وكان يقول: «إن أخياركم أحاسنكم أخلاقا».

(٥) وفى الصحيحين - واللفظ - عن أنس - رضى الله عنه : أن الناس سألوا نبى الله - صلى الله عليه وسلم - حتى أحقوه بالمسألة، فخرج ذات يوم فصعد المنبر فقال: «سلونى لانسألونى عن شىء بينته لكم، فلماسمع القوم أرامو أن يكون بين يد أمر قد حضر فجعلت ألتفت يمينا وشمالا، فإذا كل رجل لاف رأسه فى ثوبه يبكى، فأنشأ رجل من المسجد كان يلاقى فيدعى لغير أبيه، فقال: يا نبى الله من أبى ؟ قال: «أبوك حذافة» ثم أنشأ عمر بن الخطاب - رضى الله عنه - فقال: رضينا بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد وسولا، عائذا بالله من سوء الفتن.

فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم: الم أركاليوم قط في الخير والشر، إني من المورت لي المنافق المارة النام الم صورت لي الجنة والنار فرأيتهما دون هذا الحائط».

(٦) قال أنس - رضى الله عنه: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أحسن الناس ، وأجود الناس، وأشجع الناس. رواه الشيخان.

(۱) جرح سيدنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في غزوة أحد وشج في جبهته كالله الشريفة وكسرت رباعيته، ومع ذلك رفض أن يدعو على المشركين عندما طلب منه الصحابة ذلك وقال: (إنما لم أبعث لعانا، ولكن بعثت داعيا ورحمة. اللهم اغفر لقومى وفي رواية - اللهم اهد قومى - فإنهم لايعلمون».

(٢) روى الشيخان عن عائشة – رضى الله عنها – أنها قالت: قام رسول الله – صلى الله عليه وسلم – حتى تورمت قدماه.

 (٣) وهذا من المؤكد لمن عصمه الله سبحانه وتعالى من كل سوءولاتغيب عن بالنا قصته عندما حاول شهود بعض اللهو في مكة فعصمه الله سبحانه وتعالى من= وكان صلى الله عليه وسلم إذا وعظ الناس يرسل الكلام في حق كل الناس، ولم يكن ينص في وعظه على أحد معين خوفا أن يخجله بين الناس فيقول: مابال أقوام يفعلون كذا(١).

وكان - صلى الله عليه وسلم - أقنع الناس باليسير من الدنيا، وأيسرهم بلغة كان يكفيه اللعقة من الطعام والكف من الحشف<sup>(۲)</sup>.

وكان يستحى من الله إذا أراد دخول الخلاء، حتى كان يتقنع بردائه من شدة حيائه - صلى الله عليه وسلم - وكانت الأرض تبتلع ما يخرج منه - صلى الله عليه وسلم (٣).

وكان – صلى الله عليه وسلم – أشفق الناس على أمته (٤). وكان يقول:

- ذلك، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم دائما الأمين على نفسه فلم
   يدنسها بسوء، والأمين على غيره فما اعتدى على أحد قط إلا في حد من حدود
   الله تعالى.
- (١) وهذا هو الملاحظ في غالب أحاديث سيدى رسول الله صلى الله عليه وسلم الله وسلم قوله: يا معشر إياكم أوصيكم أحضروا يا أيها الناس –نضر الله عبدا استحيوا ياغلام.
- (٢) سبق أن ذكرناً حديثا في زهده صلى الله عليه وسلم واختياره أن يكون نبيا كلل عبدا.
- (٣) كان معروفا عن الرسول صلى الله عليه وسلم شدة حيائه من الله سبحانه في كتابه فكان لا يكشف عـورته على الإطلاق وقـد ذكـر الإمـام السيـوطى في كـتـابه الخصائص الكبرى بعض ما يتعلق بهذا الشأن.
- (٤) روى الطبراني والبيهقي في الدلائل عن أبي هريرة رضى الله عنه أن النبي المح - صلى الله عليه وسلم - قال: «إنما أنا رحمة مهداة» وعند الطبراني: «بعثت و رحمة مهداة».

اللهم لاترنى فى أمتى سوءاً . وقد فعل الحق تعالى معه ﴿ وَلَكَ ، فَلَمُ يَرُ فَى أُمِنُهُ سُوءاً حَتَى تَوْفاهُ الله – عز وجل.

وكان صلى الله عليه وسلم - مغمضا عينيه عن رؤية زينة الدنيا فلم يمد عينيه إلى زينتها قط(١١).

وكان معصوماً من خائنة الأعين.

وكان صلى الله عليه وسلم- يستتر في غسله من الجنابة وغيره، ولم يغتسل عريانا قط حياءً من الله - عز وجل، وكان إذا طلب البراز يبعد عن الناس حتى لا يرى شخصه- صلى الله على وسلم (٢).

وكان صلى الله عليه وسلم يلبس ما وجد فمرة شملة ومرة برد حبرة يمانيا، ومرة جبة صوف، ما وجد من المباح لبس. وكان إذا كساه أحد ثوبه لا يغيره عن هيئته من سعة أو ضيق، ولبس مرة جبة ضيقة الكمين لا يستطيع أن يخرج يده من كمها إلابعسر.

وكان إذا توضأ فيها أخرج يده من ذيلها ليغسلهما(٣).

<sup>(</sup>۱) روى الترمذى عن ابن عمر - رضى الله عنهما - قال: أخذ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بمنكبى، فقال: كن فى الدنيا كأنك غريب، أوعابر سبيل، وعد نفسك من أهل القبور.

 <sup>(</sup>٢) وفي الصحيح : أنه حمل الحجر وهو غلام مع عمه العباس لبناء الكعبة فجعلهم في إزاره فانكشف فسقط مغشيا عليه حتى استتر بإزاره،

<sup>(</sup>٣) دلالة على أنه – صلى الله عليه وسلم كان سهلا هينا لينا.

وكان صلى الله عليه وسلم يردف خلفه عبده وصاحبه. وتارة يردف خلفه وأمامه وهو فى الوسط لكن فى الأطفال كالحسن والحسين، وأولاد جعفر رضى الله عنهم (١)، ومن هنا نعلم أن محل جواز الإرداف ما إذا احتمله ذلك المركوب، وكان صلى الله عليه وسلم يركب ما وجد - فمرة فرسا، ومرة بعيرا ومرة حمارا، ومرة بغلة - ومرة يمشى حافياً راجلا بلا رداء ولا قلنسوة ليعود المرضى فى أقصى المدينة (٢).

وكان – صلى الله عليه وسلم- يحب الطيب ويكره الرائحة الردية (٣). وكان يفلي للمساكين ثيابهم ولحاهم ورءوسهم.

وكان صلى الله عليه وسلم يأكل مع الفقراء والمساكين والخدم.

<sup>(</sup>١) عن عبدالله بن جعفر - رضى الله عنه - قال: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا قدم من سفر تلقى بالصبيان من أهل بيته، قال: وإنه قدم مرة من سفره فسبق بى إليه فحملني بين يديه، ثم جئ بأحد ابنى فاطمة - رضى الله عنها، إما الحسن أوالحسين، فأردفه خلفه، فدخلنا المدينة ثلاثة على دابة.

<sup>(</sup>٢) ورد في الصحيحين عن ابن عمر – رضى الله عنهما، أن رسول الله – صلى الله عليه وسلم – عاد سعد بن عبادة ومعه عبدالرحمن بن عوف وسعدبن أبى وقاص وعبدالله بن مسعود – رضى الله عنهم فبكى رسول الله – صلى الله عليه وسلم – فلما رأى القوم بكاءرسول الله –صلى الله عليه وسلم – بكوا، فقال: «الاتسمعون؟ إن الله لايعذب بدمع العين، ولا بحزن القلب، ولكن يعذب بهذا أويرحم» وأشار إلى لسانه.

<sup>(</sup>٣) روى الطبرى والبيهقى عن وائل – رضى الله عنه قال: لقد كنت أصافح رسول (٣) الله – صلى الله عليه وسلم – أويمس جلدى جلده، فأتعرفه بعد في يدى، وإنه قد لأطيب رائحة من المسك.

وكان صلى الله عليه وسلم يكرم أهل الفضل على اختلاف كل طبقاتهم، ويتألف أهل الشرف بالإحسان إليهم(١).

وكان يكرم ذوى رحمه من غير أن يؤثرهم على من هم

أفضل منهم.

وكان صلى الله عليه وسلم لا يقطع على أحد حديثه، ولا يجفو على أحد بكلام ولاغيره، ولو فعل معه ما يوجب الجفاء. وكان صلى الله عليه وسلم يقبل عذر المعتذر وإن كان مبطلا ويقول: «من أتاه أخوه متنصلا فليقبل ذلك محقا كان أو مبطلا، فإن لم يفعل لم يرد على الحوض»(٢).

وروى أبو نعيم والبيهقي عن عائشة - رضى الله عنها - قالت: كانت كف رسول الله الله - صلى الله عليه وسلم - ألين من الحرير، وكأن كفه كف عطار مسها الله بطيب، أو لم يمسها، يصافح المصافح فيظل يومه يجد ريحها، ويضع يده على رأس الصغير فيعرف من بين الصبيان بريحها.

(۱) روى البزار والطبراني بإسناد حسن عن أبي هريرة - رضى الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم: لم يكن أحد أحد بيده فينزع يده حتى يكون الرجل هو الذى يرسله، ولم يكن يرى ركبتيه - أوركبته - خارج عن ركبة جليسه، ولم يكن أحد يصافحه إلا أقبل عليه بوجهه، ثم لم يصرفه عنه حتى يفرغ من كلامه. وروى الطبراني بإسناد حسن عن عمرو بن العاص قال: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقبل بوجهه وحديثه على شرف القوم، يقالفه بذلك وكان يقبل بوجهه وحديثه على حتى ظننت أنى خير القوم، فقلت: يارسول الله أنا خير أم أبو بكر؟ فقال: (أبوبكر) قلت: يارسول الله أنا خير أم عمر؟ قال: (عمر)؛ قال: يارسول الله أناخير أم عثمان؟ قال: (عثمان).

روى الترمذى وابن ماجه والبخارى فى الأدب المفرد عن على كرم الله وجهه قال: ﴿ استأذن عمار على النبى – صلى الله عليه وسلم فعرف صوته فقال: «مرحبا بالطيب المطيب».

(٢) رواه الحاكم في المستدرك.

وكان صلى الله عليه وسلم يمزح مع النساء والصبيان(١) ولا يقول إلا حقا لقوله للعجوز وهو مبتسم: «لايدخل الجنة عجوز» لأن أهل الجنة أبكار عرب(٢).

وكان ضحكه صلى الله عليه وسلم التبسم فقط، من غير رفع صوت<sup>(٣)</sup>.

وكان صلى الله عليه وسلم يرى اللعب المباح فلا ينكره (٤).

(۱) عن خارجة بن زيد أن نفرا دخلوا على أبيه زيد بن ثابت - رضى الله عنه - فقالوا: حدثنا ببعض حديث النبى - صلى الله عليه وسلم - فقال: وما أحدثكم؟ كنت جاره - صلى الله عليه وسلم، فكان إذا نزل عليه الوحي بعث إلى فآتيه، كف فأكتب الوحى فكنا إذا ذكرنا الدنيا ذكرهامعنا، وإذا ذكرنا الآخرة ذكرها معنا، وإذا ذكرنا الطعام ذكره معنا، كل هذا أحدثكم عنه - صلى الله عليه وسلم.

وفى الصحيحين عن أنس - رضى الله عنه قال: إن كان النبى - صلى الله عليه وسلم - ليخالطنا - أى ليلاطفنا ويمازحنا - حتى يقول لآخ لى: «يا أبا عمير ما فعل النفير».

 (۲) روآه الترمذى عن الحسن البصرى. وعربا جمع عروب، وهي المفصحة عن محبة زوجها.

(٣) روى الإمام أحمد عن جابر بن سمرة - رضى الله عنه - قال: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - طويل الصمت، قليل الضحك، وكان أصحابه يذكرون عنده الشعر وأشياء من أمورهم، فيضحكون، وربما تبسم معهم. وروى الترمذى نحوه.

(٤) روى أبو داود وأحمد عن عائشة رضى الله عنها - قالت: خرجت مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في بعض أسفاره وأنا جارية - أى حديثه السن - لم أحمل اللحم ولم أبدن، فقال للناس: «تقدموا» فتقدموا، ثم قال لعائشة - لم أحمل الله عنها- : «تعالى حتى أسابقك، فسابقته - صلى الله عليه وسلم- فسبقته، فسكت عنى حتى حملت اللحم وبدنت وسمنت، فخرجت معه - صلى الله عليه وسلم: «تقدموا» =

وكان الأعراب يرفعون عليه الأصوات بالكلام الجاف فيحتمله(١).

وكان صلى الله عليه وسلم لا يجزى السيئة بالسيئة، ولكن يعفو ويصفح (٢).

ولم يكن له إناء يختص به عن خدمه وإمائه، بل كان يأكل معهم في إناء واحد تواضعا معهم وتشريعا للمتكبرين من

فتقدموا ثم قال: (تعالى أسابقك) قالت عائشة - رضى الله عنها: فسبقنى ، فجعل يضحك - صلى الله عليه وسلم - ويقول (هذه بتلك).

(۱) ورد فى الصحيحين عن أنس رضى الله عنه قال: مشيت مع رسول الله – صلى الله عليه وسلم – برد – أى ثوب بخرانى غليظ الحاشية فأدركه أعرابى فجبذه – أى جذب الثوب جبذة شديدة، حتى نظرت إلى صفحة عنق رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد أثر فيه – أى فى عنقه – حاشية البرد من شدة جبذته ثم قال – الأعرابى – يامحمد: مر لى من مال الله الذى عندك، فالتفت إليه صلى الله عليه وسلم وضحك، ثم أمر له بعطاء!.

(٢) كَانَ صَلَى الله عَلَيه وسلّم يعفو وصفح إلاإذا انتهكت حرمات الله فإنه كان علي يطبق حدود الله على الفور، ومن عفوه وصفحه قوله يوم أحد بعد أن شج المشركون وجهه الشريف «اللهم أهد قومي فإنهم لايعلمون».

(٣) ورد في الصحيحين عن أنس رضى الله عنه قال: حدمت النبي صلى الله عليه و الله عليه و الله عليه و الله عليه و الله الله عليه و الله الله و الله

وفى رَوَاية أَبَى نَعيَم: قال أنس: فما سبنى صلى الله عليه وسلم قط، ولا ضربنى من ضربة، ولا انتهرنى ، ولاعبس فى وجهى، ولا أمرنى أمرا فتوانيت فيه فعابنى عليه فإن عابنى عليه أحد من أهله قال: «دعوه، لو قدر شيء كان».

وكان يجيب إلى الوليمة كل من دعاه ويشهد جنائز المسلمين من عرفه، ومن لم يعرفه، وكان منديله باطن قدميه صلى الله عليه وسلم إذا أكل (١).

وكان له صلى الله عليه وسلم إماء وخدم. وكان لايرتفع كالله عليه عليهم في مآكل ولا مشارب.

وكان صلى الله عليه وسلم مقبلاً على عبادة ربه ليلا ونهارا لله لا يمضى له وقت إلا في عمل طاعة لله عز وجل أو فيما لابد لله معه مما يعود نفعه عليه وعلى المسلمين(٢).

وكان صلى الله عليه وسلم يخرج إلى بساتين أصحابه فيأكل و كان صلى الله عليه وسلم يخرج إلى بساتين أصحابه فيأكل و من ثمارها ويحتطب. ثم يحمل صلى الله عليه وسلم (٣).

(۱) روى الإمام أحمد بسنده عن عبدالله بن قيس رضى الله عنه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يكثر من زيارة الأنصار، خاصة وعامة، فكان إذا زار خاصة أتى الرجل في منزله وإذا زار عامة أتى المسجد.

وروى الترمذى والنسائى بسندهما عن أنس رضى الله عنه قال: كان رسول الله صلى كل الله عليه وسلم يزور الأنصارويسلم على صبيانهم ويمسح رءوسهم.

وروى البخارى في الأدب المفرد بسنده عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه و وسلم زار أهل بيت من الأنصار فطعم عندهم طعاما، فلماخرج – أى لما أراد أن ي يخرج – أمر بمكان من البيت فنفح له على بساط فصلى عليه ودعا لهم.

وعن جبير ابن مطعم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (انطلقوا بنا إلى بني ﴿ واف نزور البصير) كان رجلا مكفوف البصر.

(٢) ولعل قراءة متأملة لكتب السيرة تظهر لنا بوضوح هذا القول.

(٣) عن أم المؤمنين عائشة رضوان الله عليها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخيط ثوبه، ويخصف نعله، ويعمل مايعمل الرجال في بيوتهم.

وكان لا يحقر مسكينا لفقره، ولايهاب ملكا لملكه، يدعو هذا وهذا إلى الله عز وجل دعاءً واحداً ".

وكان صلى الله عليه وسلم أرحم خلق الله على إلاطلاق، و وأشفقهم على دين أمته.

وكان إذا سبق لسانه إلى شم أحد قال: اللهم اجعلها عليه الطهورا وكفارة ورحمة.

ولم يلعن صلى الله عليه وسلم قط امرأة معيبة ولا خادما ولا بعيرا.

وكان إذا سئل أن يدعو على أحد عدل عن الدعاء عليه ودعا له .

وما ضرب صلى الله عليه وسلم قط امرأة ولا خادما والاخيرهما إلا أن يكون في الجهاد أو في حد من حدود الله والمأمر الجلاد بذلك تطهيرا للمجلود.

ودعى مرة خامداً له فلم يجبه فقال: «والله لولا خشية القصاص يوم القيامة لأوجعتك بهذا السواك»(٢).

وفى رواية: ويرفع دلوه، ويحلب شاته، ويخدم نفسه. رواه أحمد ابن حبان وصححه
 ابن سعد.

<sup>(</sup>۱) روى الترمذى من حديث هند بن أبى هالة يصف النبى صلى الله عليه وسلم قال: لاتغضبه الدنيا وما كان لها، فإذا تعرض الحق لم يعرفه أحد ولم يقم لغضبه شيء حتى ينتصر له، ولا يغضب لنفسه، ولاينتصر لها.. الحديث.

<sup>(</sup>٢) ويكفى قول الله تعالى: «وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين».

وكان صلى الله عليه وسلم لايأتيه أحد من حر ولا عبد ولا أمة ولا مسكين يسأله في حاجة إلا قام معه وقضى حاجته ولو في أقصى المدينة أو في القرى التي خارجها جبرا لخاطره(١١).

(۱) عن أنس رضى الله عنه عن النبى صلى الله عليه وسلم قال: «الساعى على الأرملة والمسكين – أى الذى يسعى فيما ينفعهما – كالمجاهد فى سبيل الله، وأحسبه قال: – كالقائم لايفتر، وكالصائم لا يفطر، رواه الشيخان، وابن ماجه بلفظ: «الساعى على الأرملة والمسكين كالمجاهد فى سبيل الله، وكالذى يقوم الليل ويصوم النهار،

ويساعدنا على دراسة نص الإمام الشعراني النصوص التالية:

رُوى الترمذى عنّ الحسن بن على رضى الله عنهما أنه قال: سألت خالى هند بن م أبى هالة، وكان وصافا عن حلية رسول الله صلى لاله عليه وسلم، وأنا أشتهى أن يصف لى منها شيئا أتعلق به فقال:

كان رسول الله صلى الله عليه وسلم فخما مفخما يتلألاً وجهه تلألؤ القمر ليلة البدر، أطول من المربوع، وأقصر من المشذب، عظيم الهامة رجل الشعر، إذ نفرت كا عقيقته فرقها وإلا فلا، يجاوز شعره شحمة أذنيه إذا هو وفره، أزهر اللون، واسع الجبين، أزج الحواجب، سوابغ في غير قرن، بينهما عرق يدرء الغضب، أقن العرنين، له نور يعلوه يحسبه من لم يتأمله أشم.

كث اللحية سهل الخدين، ضلّيع الفم مفلج الأسنان دقيق السربه كأن عنقه جيد دمية في صفاء الفضة.

معتدل الخلق، بادن متماسك، سواء البطن والصدر، عريض الصدر، بعيد ما بين المنكبين، ضخم الكراديس أنور المتجرد، موصول ما بين اللبة والسرة بشعر يجرى كالخط، عارى الثديين والبطن مما سوى ذلك، أشعر المنكبين وأعالى الصدر طويل الذندين رحب الراحة، شنن الكفين والقدمين، سائل الأطراف - أو قال: شائل الأطراف.

خمصان الأخمصين، مسيح القدمين ينبو عنهما الماء إذا زال زال تلعا، يخطو تكفيا، ويمشى هونا، ذريع المشية إذا مشى كأنما ينحط من صبب وإذا التفت التفت جميعا. وكان صلى الله عليه وسلم لا يعيب قط مضجعا وكانوا إن

 خافض الطرف، نظره إلى الأرض أطول من نظره إلى السماء، جل نظره الملاحظة، يسوق أصحابه، ويبدر من لقى بالسلام.

قال الحسن رضي الله عنه: فقلت: صف لي منطق رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم متواصل الأحزان، دائم الفكرة، ليست له راحة، طويل السكت، لايتكلم في غير حاجة، يفتتح الكلام ويختتمه باسم الله تعالى، ويتكلم بجوامع الكلم، كلامه فصل لا فضول، ولاتقصير، ليس بالجافي ولا المبين، يعظم النعمة وإن قلت، لايذم منها شيئًا، غير أنه لم يكن يذم ذواقاً ولا يمدحه، ولا تغضبه الدنيا ولا ما كان لها، فإذا تعدي الحق لم يقم لغضبه شئ حتى ينتصر له؛ ولا يغضب لنفسه ، ولا ينتصر لها. إذْ أَلَّ أشار بكفه كلها وإذا تحدث اتصل بها وضرب براحته اليمني بطن إبهامه اليسري، ﴿ وإذا غضب أعرض وأشاح، وإذا فرح غض طرفه، جل ضحكه التبسم، يفتر عن مثل حب الغمام.

قال الحسن رضي الله عنه: فكتمتها عن الحسين بن على زمانا ثم حدثته فوجدته قد سبقني إليه فسأله عما سألته عنه ووجدته قد سأله عن مدخله صلى الله عليه ﴿ وسلم ومخرجه ومجلسه وشكله فلم يدفع منه شيئا.

قَالَ الْحُسَيْنَ رَضَّى الله عنه: فسألت – عليا رضى الله عنه– عن دخول رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال: كان صلى الله عليه وسلم إذا أوى إلى منزله جزأك دخوله ثلاثة أجزاء:

جزءًا لله، وجزءًا لأهله، وجزءًا لنفسه ثم جزأ جزأه بينه وبين الناس، فيرد ذلك كلُّ

بالخاصة على العامة، ولايدخر عنهم شيئاً.

وكان من سيرته في جزء الأمة إيثار أهل الفضل بإذنه على قدر فضلهم في الدين: فمنهم ذو الحاجة، ومنهم ذو الحاجتين، ومنهم ذو الحوائج فيتشاغلهم، ويشغلهم إ فيمايصلحهم والأمة من مسألتهم وإحبارهم بالذي ينبغي لهم ويقول: «ليبلغ الشاهد منكم الغائب. وأبلغوني حاجة من لا يستطيع إبلاغها ، فإنه من أبلغ سلطانا حاجة من لايستطيع إبلاغها: ثبت الله قدميه يوم القيامة لا يذكر عنده إلا ذلك ولا يقبل من أحد غيره.

يدخلون روادا، ولا يفترقون إلا عن ذواق، ويخرجون أدلة يعني على الخير.

فرشوا له شيئا جلس عليه واضطجع وإن لم يفرشوا له شيئا جلس على الأرض واضطجع عليها.

قال الحسين رضي الله عنه: فسألت أبي - عليا رضي الله عنه - عن مخرجه: كيف كان يصنع فيه؟

قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحزن لسانه إلا فيما يعنيه، ويؤلفهم ولا ينفرهم، ويكرم كريم كل قوم ويوليه عليهم ويحذِّر الناس ويحترِس منهم من غير أن يطوى عن أحد منهم بشره وخلقه، ويتفقد أصحابه، ويسأل الناس عما في الناس، يحسن الحسن ويقويه، ويقبح القبيح ويوهيه معتدل الأمر غير مختلف، لَّا يغفل أن يغفلوا مخافة أو يميلوا، لكل حال عنده عتاد ولا يقصر عن الحق ولا إ يجاوزه، الذين يلونه من الناس خيارهم أفضلهم عنده أعمهم نصيحة، وأعظمهم عنده منزلة أحسنه مواساة ومؤازرة.

قال الحسين: فسألته - أي عليا رضى الله عنه - عن مجلسه صلى الله عليه وسلم كيف كان؟ فقال: كان رسولِ الله صلى الله عليه وسلم لا يجلس ولا يقوم رسم. إلا على ذكر الله تعالى ولا يوطنٍ الأماكن وينهى عن إيطانها، وإذا انتهى إلى قوم: ﴿

جلس حيث ينتهي به المجلس ويأمر بذلك.

يعطى كل جلسائه نصيبه لا يحسب جليسه أن أحدا أكرم عليه منه. من جالسه أو فاوضه في حاجة: صابره حتى يكون هو المنصرف ومن سأله حاجة لم يرده إلا

بها، أو بميسور من القول.

وقد وسع الناس منه بسطه وخلقه، فصار لهم أبا، وصاروا عنده في الحق سواء مجلسه مجلس علم وحياء وصبروا أمانة لاترتفع فيه الأصوات ولا تؤبن فيه الحرم 🎡

متعادلين، بل كانوا يتفاضلون فيه بالتقوى متواضعين يوقرون فيه الكبير ويرحمون ﷺ فيه الصغير ويؤثرون ذا الحاجة ويحفظون الغريب.

قال الحسين رضي الله عنه وسألت أبي – عليا رضي الله عنه- عن سيرة النبي صلى الله عليه وسلم في جلسائه؟ فقال:

كانّ رسول الله صلَّى الله عليه وسلم دائم البشر سهل الخلق لين الجانب، ليس بغظ، ولا غليظ، ولاّصخاب، ولا فأحش، ولا عياب، ولا مشاح- وفي نسخة صحيح: ولا مداح ولا مزاح، يتغافل عما لا يشتهي.

ولا يؤيس منه راجّيه ولا يخيب فيه، فقد ترك نفسه من ثلاث: المراء والإكثار ومالا ﷺ

وكان صلى الله عليه وسلم هينا لينا مع جميع أصحابه ليس بفظ، ولا غليظ، ولا صخاب في الأسواق- أي صياح فيها.

وكان صلى الله عليه وسلم يبدأ كل من لقيه بالسلام من المسلمين. وكان إذا أخذ. بيده صلى الله عليه وسلم أحد سايره حتى يكون ذلك الشخص هو الذي ينصرف.

وترك الناس من ثلاث: كان لا يذم أحدا، ولايعيبه، ولا يطلب عورته ولا يتكلم إلا
 فيما رجا ثوابه.

وإذا تكلم أطرق جلساؤه، كأنما على رءوسهم الطير، فإذا سكت تكلموا - لا التنازعون عنده الحديث، ومن تكلم عنده الصنوا له حتى يفرغ، حديثهم عنده التنازعون عنده أولهم، يضحك ممايضحكون منه ويتعجب مما يتعجبون منه.

ويصبر للفريب على الجفوة في منطقه ومسألته، حتى كان أصحابه ليستجلبونهم، ويقول: (إذا رأيت مطالب حاجة فأرفدوه).

ولا يقبل الثناء إلا من مكافئ، ولا يقطع على أحد حديثه حتى يجوز فيقطعه بنهى أو قيام.

وروى الطبراني وغيره: قال الحسين رضى الله عنه: فسألت أبي عليا رضى الله عنه: كيف كان سكوته صلى الله عليه وسلم؟

فقال: كان سكوته على أربع: الحلم، والحذر، والتقدير، والتفكر، وفي رواية الحكم والحذر والتدبر والتفكر.

فأما تقديره صلى الله عليه وسلم: ففي تسوية النظر. والاستماع بين الناس.

وأما تذكره – أو قال تفكره – ففيما يبقى ويفنى.

وجمع له صلى الله عليه وسلم - الحلم والصبر. فكان لا يغضبه شيء ولايستفزه. وجمع له الحذر في أربع: أخذه بالحسن. والقيام لهم فيما جمع لهم الدنيا والآخرة.

وفى رواية الطبرانى: وجمع له الحذر – صلى الله عليه وسلم – فى أربع: أخذه بالحسن ليقتدى به. وتركه القبيح ليتناهى عنه واجتهاده الرأى فيما أصلح أمته والقيام فيما جمع لهم الدنيا والآخرة. وكان صلى الله عليه وسلم إذا لقى أحداً من أصحابه صافحه ثم شابكه وشد قبضته على يده على عادة العرب.

وكان- صلى الله عليه وسلم- لا يقوم عن مجلس ولا يجلس إلا على ذكر الله.

وكان -صلى الله عليه وسلم - إذا جاءه أحد وهو يصلى خفف - صلى الله عليه وسلم صلاته ثم سلم منها وقال له: «ألك حاجة؟ فإن قال: لا، عاد إلى صلاته، وإن كان له حاجة قضاها له بنفسه أو بوكيله.

وكان أكثر جلوسه - صلى الله عليه وسلم - أنه ينصب ساقيه جميعا ويمسك بيده عليهما شبه الحبوة.

وكان - صلى الله عليه وسلم - يجلس حيث انتهى به المجلس. حتى أنه لم يكن يعرف من بين أصحابه: قال أنس - رضى الله عنه: وما رؤى - صلى الله عليه وسلم - قط مادا رجليه يضيق بهما على أحد. ولم يكن يمدهما إلا إن كان المكان واسعا. ولما كان - صلى الله عليه وسلم - لا يعرف من بين أصحابه كان الأعرابي إذا جاء يسأل عن دينه، لا يعرف من يصير يسأل عنه فتكلم الصحابة في عمل شيء يميزه - صلى الله عليه وسلم - حتى تصير الأعراب تأتى إليه وتسأله ولا تحتاج إلى من يعرفها به، فاتفق رأيهم على أن يبنوا له دكانا من طين ثم فرشوا له حصيرا من خوص النخل.

وكان – صلى الله عليه وسلم – يجلس عليها حتى مات. و وكان – صلى الله عليه وسلم – أكثر جلوسه إلى القبلة ويقول: « «هو سيد المجالس» وكانوا يجلسون بين يديه متحلقين.

وكان - صلى الله عليه سلم - يكرم كل من دخل عليه، ويؤثره بالوسادة التى تكون مخته (١) ، فإن أبى أن يقبلها عزم عليه حتى يقبلها، وربما بسط - صلى الله عليه وسلم - ثوبه أو رداءه لمن لم يكن بينه وبينه معرفة ولا قرابة، ليجلسه عليه تأليفا لقله.

وكان – صلى الله عليه وسلم – لا يدخر عن الضيف شيئا. ﴿
بَلْ يَخْرِجَ إِلَيْهُ كُلْمَا وَجِدُ وَكَانَ رَبْمَا لَمْ يَجْدُ لَهُ مَا يَكْرَمُهُ بِهُ ﴿
نَهْ عَلَيْهِ الْمُعْلِيْبَا لَخَاطُرُهُ.

وكان كثيراً ما يخرج إلى بيوت أصحابه من غير دعوة ويتفقدهم إذا انقطعوا عن مجلسه وإذا رأى عند أحد منهم جفاء المسل إليه بهدية.

وكان - صلى الله عليه وسلم - يداعب الحسن والحسين وربما أركبهما على ظهره، ويقول: نعم الجمل جملكما ونعم العدلان أنتما.

وأحد صلى الله عليه وسلم مرة بيد الحسن بن على ووضع رجليه على ركبتيه وهو يقول: حزقه حزقه، برقة عين بقه، هكذا كان أبو هريرة رضى الله عنه يقول.

(١) زيادة في إكرامه.

وكان - صلى الله عليه وسلم - يعطى كل من جلس إليه كل حظه من البشاشة حتى يظن ذلك الجالس أنه أكرم عليه من كل جميع أصحابه.

وكان - صلى الله عليه وسلم - يكنى أصحابه ويناديهم بالكنا(١) ويدعوهم بها إكراماً لهم واستمالة لقلوبهم وكان يكنى النساء اللاتي ولدن واللاتى لم يلدن. ويكنى الصبيان يستلين بذلك قلوبهم.

وكان – صلى الله عليه وسلم – أبعد الناس غضباً، وأسرعهم و رضا، وكان أرأف الناس بالناس، وخير الناس للناس، وأنفع الناس اللناس. للناس.

وكان إذا قام من مجلسه يقول: سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك ثم يقول: علمنيهن جبريل – عليه السلام – وقال: «هن كفارة لما وقع في ذلك المجلس». وكان – صلى الله عليه وسلم – قليل الكلام سمح المقالة، يعيد الكلام مرتين أو أكثر ليفهم، وكان كلامه كخرزات النظم. وكان يكني عن الأمور المستقبحة في العرف إذا اضطره الكلام إلى ذكرها(٢) ويعرض عن كل كلام قبيح.

وكان - صلى الله عليه وسلم إذا سلم، سلم ثلاث مرات.

TO SELECT OF THE SELECT OF THE

<sup>(</sup>١) يقصد الكنية مثل يا أبا فلان.

<sup>(</sup>٢) من كمال أدبه صلى الله عليه وسلم مع أنه لا حياء في الدين.

وكان كثير البكاء، لم تزل عيناه تهملان من الدموع كأنه كحديث عهد بمصيبة، قال أنس - رضى الله عنه: وكسفت الشمس مرة فجعل - صلى الله عليه وسلم - يبكى في الصلاة وينفخ ويقول يارب ألم تعدني أن لا تعذبهم وأنا فيهم، وأن لا تعذبهم وهم يستغفرون ونحن نستغفرك يارب».

وكان ضحك أصحابه عند التبسم من غير صوت اقتداء به - كان الله عليه وسلم - وتوقيراً له. وكانوا إذا جلسوا بين يديه كأنما على رءوسهم الطير من الهيبة والوقار. وكان - صلى الله عليه وسلم - أكثر الناس تبسما ما لم ينزل قرآنا، أو يذكر يوم القيامة، أو يخطب خطبة موعظة.

وكان – صلى الله عليه وسلم – إذ نزل به أمر فوض أمره فيه إلى الله عز وجل وسأله الهدى واتباعه والبعد عن الضلال واجتنابه، ويبرأ من حوله ومن قوته (١) وكان أحب الطعام إليه ما كثرت عليه الأيد (٢).

وكان صلى الله عليه وسلم يجلس للأكل كالعبد يجمع وكان صلى الله عليه وسلم يجلس المصلى، إلا أن الركبة تكون و الموق الركبة تكون و كان كثيراً ما يقول: إنما أنا و عبد آكل كما يأكل العبد وأجلس كما يجلس العبد.

<sup>(</sup>١) هذا بعد اتخاذ الأسباب التي توصل إلى نجاح مقصود بكل الوسائل والامكانيات وبعد ذلك يفوض أمره إلى الله في النتيجة ويدعو الله لتيسير تحقيقها.

<sup>(</sup>٢) فقد كان من شدة كرمه صلى الله عليه وسلم يدعو الناس إلى طعام.

وكان - صلى الله وسلم - لا يأكل الطعام الحار ويقول: الله لم يطعمنا ناراً». وكان الأنه غير ذى بركة فابردوه»، «وإن الله لم يطعمنا ناراً». وكان الله عليه وسلم - يأكل مما يليه، ويأكل بأصابعه الثلاث، وربما استعان بالرابع وكان لا يأكل قط بأصبعين ويقول: «إنه فعل الشيطان». وكان - صلى الله على وسلم - يأكل القثاء بالرطب وبالملح. وكان أحب الفاكهة الرطبة إليه الرطب والعنب.

وكان صلى الله عليه وسلم يأكل البطيخ بالخبز والسكر وربما أكله بالرطب ويستعين باليدين جميعا. وكان صلى الله عليه وسلم يأكل العنب فرطا يسرى زواله على حيته كحدر اللؤلؤ وهو الماء الذي يتقاطر منه.

وكان أكثر طعامه - صلى الله عليه وسلم - التمر والماء وكان يجمع بين التمر واللبن ويسميهما: «الأطيبين».

وكان أحب الطعام إليه اللحم ويقول: (إنه يزيد في السمع، وهو سيد الطعام في الدينا والآخرة) وكان يكره إدمان اللحم (أكل اللحم) ويقول إنه يقسى القلب، وكان صلى الله عليه وسلم يأكل السريد باللحم والقرع ويقول: (إنه شجرة أخي يونس) وكثيرا ما يقول: لعائشة إذا طبخت دباء فأكثرى من مرقها فإنه يشد قلب الحزين.

وكان – صلى الله عليه وسلم – لا يستكبر عن إجابة الأمة عليه

<u>andandandandandandandandandandan</u>

والمسكين . يقول له: «لبيك».

ولا يغضب لنفسه. وإنما يغضب إذا انتهكت حرمات الله عز جل.

وكان صلى الله عليه وسلم ينفذ الحق حينما كان وإن عاد عليه ذلك بالضرر أو على أصحابه.

وكان يعصب الحجر على بطنه من الجوع، ويكتم ذلك عن أصحابه وأهل بيته تحملا للمشقة عنهم إذا علموا بجوعه صلى الله عليه وسلم – يأكل صلى الله عليه وسلم – يأكل ما وجد ولا يرد ما قدم إليه من الحلال وكان لا يتورع قط عن مطعم حلال بل يأكل منه توسعة على أمته. وكان – صلى الله عليه وسلم – يأكل ما وجد فإن وجد تمرأ دون خبزأ أكل أو عصل الحما مشويا أكل أو خبزا أكل أو خبز شعير أكل أوحلوى أو عسلا أكل أو لبنا دون خبز أكل واكتفى به ويقول: «ليس عسلا أكل أو لبنا دون خبز أكل واكتفى به ويقول: «ليس الله عليه وسلم – يأكل البطيخ ، والرطب، ولحم الدجاج، والطير الذي يصاد، وكان لايشترى الصيد ولا يصيده ويحب أن يصاد له فيؤتي به فيأكله .

وكان - صلى الله عليه وسلم - إذا أكل اللحم لم يطأطئ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا رأسه إليه بل يرفعه إلى فيه ثم يأكله.

وكان - صلى الله عليه وسلم - يأكل الخبز والسمن. وكان

يحب من الشاة الذراع والكتف. وكانت عائشة تقول: لم يكن الذراع أحب إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وإنما ذلك لكونه أعجل الأشياء نضجا. وكان يعجل إليه لكونه لا يجد اللحم إلاغبا.

وكان - صلى الله عليه وسلم - يعجبه طعام الدباء ويحب من التمر العجوة، دعا في العجوة بالبركة وقال إنها من الجنة وشفاء من السم والسحر.

وكان – صلى الله عليه وسلم – يحب من البقول الهندبا والشماروالرجلة. وكان يكره أكل الكليتين لمكانهما من البول.

وكان لا يأكل من الشاة سُبْعًا الذكر والأنثيين، والفرج والدم، والمثانة والمرارة والغدد، ويكره لغيره أكل هذه المذكورات.

وكان يقول: «أطيب اللحم لحم الظهر» وكان - صلى الله عليه وسلم لا يأكل الثوم، ولا البصل، ولا الكراث، وقال لعلى: «يا على كل الثوم نياً فإنه شفاء من سبعين داء ولولا أن الملك يأتيني لأكلته».

وما ذم - صلى الله عليه وسلم - طعاما قط بل إن اشتهاه أكله وإلا تركه.

يجعل فيها المرآة والمشط والسواك والمقراضين (وهما السوك والملقاط).

وكان له - صلى الله عليه وسلم - سبع أعنز منائح ترعاهن له أم أيمن حاضنته - صلى الله عليه وسلم.

وكان - صلى الله عليه وسلم - يعاف الضب والطحال ولا يحرمها ويقول: «إن الضب لم يكن بأرض قومى فأجدنى أعافه». وأما الطحال فإنما كرهه - صلى الله عليه وسلم - لأنه مجمع أوساخ البدن.

وكان يلعق الصفحة بأصابعة ويقول: «آحر الطعام أكثر بركة».

وكان يلعق أصابعه حتى تحمر.

وكان لا يمسح أصابعه بالمنديل حتى يلعقها واحدة واحدة. وكان يقول: «إنه لا يدرى في أى الأصابع البركة».

وكان - صلى الله عليه ولم - إذا أكل اللحم والخبز خاصة على عسل على وجهه.

وكان - صلى الله عليه وسلم - إذا شرب لا يتنفس فى الإناء. وإنما ينحرف عنه. وأتوه مرة بإناء فيه لبن وعسل فأبى أن يأكله وقال: «شربتان فى شربة» وإدامان فى إناء واحد لا حاجة لى بهما، (أما إنى لا أحرم ذلك ولكن أكره الفخر بفضول الدنيا، والحساب على ذلك وأحب التواضع لربى عز وجل فى جميع أحوالى فإن من تواضع لله رفعه الله).

وكان - صلى الله عليه وسلم - في بيته أكثر حياء من العائق في حيرها(١)، كان لا يسألهم طعاما ولا يتشهاه عليهم إن أطعموه أكل وأطعم غيره وما أطعموه قبل، ولو كان قليلا، وكثيرا ما كان - صلى الله عليه وسلم - يقوم، فيأخذ مايأكل ومايشرب بنفسه.

وكان - صلى الله عليه وسلم - إذا اعتم أرخى عمامته بين و كان حلى الله عليه وسلم الذا و المحتفية عمامته و كان لا و كان لا المحتم الله عليه الله عليه وسلم الله عليه وسلم - لم يترك العذبة حتى مات.

وكان كمه - صلى الله عليه وسلم - إلى الرسغ، وهو المفصل بين الكف والساعد. ولبس - صلى الله عليه وسلم - القبة والخبة الضيقة الكمين في سفره.

وكان - صلى الله عليه وسلم - إذا أهدى إليه ثوب يخالف هيئة ثيابه لا يغيره عن هيئته، بل يلبسه على هيئته توسعة على أمته - صلى الله عليه وسلم - كما مر في الجبة الضيقة الكمين.

وكان له رداء طوله ست أذرع في عرض ثلاثة أذرع وكان إزاره – صلى الله عليه وسلم – أربعة أذرع وشبرا في عرض ذراعين وشبر.

(١) يقصد في خدرها.

وكان - صلى الله عليه وسلم - يلبس الأبراد التى فيها كا خطوط حمرا(١) وخمضرا(٢) وكان ينهى عن لبس الأحمر الخاص.

وكان له - صلى الله عليه وسلم - سراويل (٢) ولبس النعل التي يسميها الناس الناسومة وكان له - صلى الله عليه وسلم - التي يددان أخضران يصلى فيهما الجمعة والعيدين.

قال بعض العلماء: ولم يلبس - صلى الله عليه وسلم - البرد الأخضر الخالص للخضرة أبدا قالوا: وكان أكثر لباسه - صلى الله عليه وسلم - في الجمعة البياض. قالوا وقوله أخضران أى فيهما خطوط خضر.

وكان - صلى الله عليه وسلم - يلبس الخاتم ويجعل فصه هيما يلي كفه.

وكان - صلى الله عليه وسلم - يتقنع بردائه تارة، ويتركه الخرى وهو الذي يسميه الناس الآن الطيلسان أو البشنقة.

وكان أكثر لباسه - صلى الله عليه وسلم - ولباس أصحابه ثياب قطن.

وكان له - صلى الله عليه وسلم - عمامة قطرية وهي الغليظة من القطن.

(١) حمراء.

(۲) خضاء

(٣) يقصد وكان صلى الله عليه وسلم (له) سراويل.

وكان - صلى الله عليه وسلم - يلتحى كثيرا بالعمامة من كتت الحنك على طريق المغاربة الآن في بلاد مصر، وكان يلبس كاغطاء الرأس من الشعر الأسود.

ولبس - صلى الله عليه وسلم - مرة بردة من الصوف، فوجد لها رائحة الضأن فتركها.

قال أنس: وتوفى رسول الله - صلى الله عليه وسلم، وله بردة تنسج عند النساج.

وكان - صلى الله عليه وسلم - يحب الرائحة الطيبة ويكره الرائحة الخبيثة (١). الرائحة الخبيثة (١).

وكان - صلى الله عليه وسلم - يأكل من الكبد إذا شويت. وكان مع أهل بيته في الخدمة كأنه واحد منهم من حسن خلقه وحسن معاشرته. وكانت السيدة عائشة - رضى لله عنها - تقول: لم يكن أحد أحسن خلقا من رسول الله - صلى الله عليه وسلم.

كنت إذاهويت شيئا تابعني عليه. قالت فكنت إذا شربت من السقاء أخذه فيضع فمه على فمي ويشرب.

وكان – صلى الله عليه وسلم – له غنم، وكان لا يحب أن يزيد الغنم على مائة فإن زادت ذبح الزائد.

<sup>(</sup>١) سبق أن تحدثنا عن ذلك من قبل.

وكان - صلى الله عليه وسلم يبيع ويشتري.، ولكن كان شراؤه أكثر من بيعه.

وأجر - صلى الله عليه وسلم - نفسه قبل النبوة في رعى

وكذلك أجر نفسه لخديجة - رضى الله عنها - في سفره لتجارتها(١).

واستدان - صلى الله عليه وسلم - برهن، وبغير رهن. واستعار وضمن ووقف أرضا له. وحلف - صلى الله عليه وسلم - بالله تعالى في أكثر من ثمانين موضعا توسعة بذلك على أمته مع أنه كان أكثر خلق الله تعظيما لربه عز وجل.

ولولا توسعته على أمته ما حلف - صلى الله عليه وسلم -بالله قط تعظيما له.

وكان صلى الله عليه وسلم يستثنى في يمينه تارة ويكفرها أخرى ويمضى فيها أخرى(٢).

وكان صلى الله عليه وسلم يثيب الشاعر على شعره إذا مدحه وضع الثواب(٣) في حق غيره لئلا يتجرأ الشعراء على المدح ويغالوا فيه فيؤدى إلى الكذب بغير حق.

 <sup>(</sup>١) وكل هذا موجود في كتب السيرة بتوسع.
 (٢) يريد بذلك التشريع لأمته صلى الله عليه وسلم – والتيسير عليهم.

<sup>(</sup>٣) ربما يقصد المؤلف أنه يحول المدح على الآخرين.

وكان صلى الله عليه وسلم يصارع لأجل معرفة مكائد حرب العدو(١) وصارع «ركانة» كما قال بعضهم.

وكان صلى الله عليه وسلم أحسن الناس مشيا وأسرعم فيه إذا مضى للصلاة حتى كأنه ينمطر من صيب من غير التراب (٢) ولا تعب منه – صلى الله عليه وسلم – وكان أصحابه يمشون بين يديه وهو خلفهم ويقول «دعوا ظهرى للملائكة» إذا سافر يكون ساقه أصحابه لأجل المنقطعين وإردافهم والنظر في حالهم (٣).

وكانت ثيابه - صلى الله عليه وسلم - كلها متشمرة فوق الكعبين يشد وسطه إذا كانت طويلة وأكثر أحوالها أنه كان يفصلها قصيرة فلا يحتاح إلى تشمير.

وكان إزاره فوق ذلك إلى نصف الساق<sup>(٤)</sup>.

وكان قميضه صلى الله عليه وسلم مسدود الأزراز وتارة كان كلي يتزرر بالأزرار المعهودة وتارة بشوكة أو إبرة وربما أحدث التزرر في الصلاة.

وكان له صلى الله عليه وسلم ملحفة مصبوغة بالزعفران وربما صلى بالناس فيها وحدها، وربما لبس الكساء الأسود، أو المخطط وما عليه غيره.

<sup>(</sup>١) فيضع خطط الحرب ويبعث الرسل لمعرفة أخبار عدوه.

<sup>(</sup>٢) رِبما يقصد من غير إثارة للتراب .

<sup>(</sup>٣) أَى يسير في القافلة يُتتبّع أحوال الضعفاء فيها.

<sup>(</sup>٤) لكبي لا تتلوث بالنجاسات أو الأقذار.

وكان له ثوبان للجمعة حاصة كما مر. سوى ثيابه في غير الجمعة.

وربما لبس ازارا واحداً لبس عليه غيره يقعد طرفيه بين

وربما أم به الناس على الجنائز. وربما صلى به في بيت و ويلتحف به إذا كان واسعاً وربما كان ذلك الإزار هو الذي جامع فيه يومئذ.

وربما صلى فى الليل وفى وسطه إزار يرتدى بطرفه مما يلى هدبه ويلقى البقية على بعض نسائه لطوله ويصلى فيه.

ووكان له صلى الله عليه وسلم، مملاءة مصبوغة بالزغفران كلما مر وكانت تنقل معه إلى بيوت زوجاته.

وكان صلى الله عليه وسلم كثيراً ما يخرج وفي أصبعه الخيط المربوط في خاتمة فيتذكر به الشيء. وكان يختم بخاتمه على الكتب ويقول: الخاتم على الكتاب خير من التهمة (۱).

(۱) لئلا يحدث تزوير في المكتوب.

النص الثاني:

بعد وفاة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - سمع سيدنا عمر بن الخطاب الياس عليه. كل يتكى ويقول: «بأبى أنت وأمى يارسول الله. لقد كان جذع تخطب الناس عليه. كل فلما كثر الناس اتخذت منبرا لتسمعهم فحن الجذع لفراقك. حتى جعلت يدك عليه فسكن.

. فأمتك كانت أولى بالحنين إليك لما فارقتها».

روى البخارى عن ابن عمر رضى الله عنهما قال: «كان النبي صلى الله عليه و وسلم يخطب إلى جذع ، فلما اتخذ المنبر تحول إليه، فحن الجذع ، فأتاه فمسح كلى يده عليه».

بأبى أنت وأمى يارسول الله لقد بلغ من فضيلتك عنده، أن جعل طاعتك طاعته. ﴿ فقال عز وجل:

«من يطع الرسول فقد أطاع الله».

بأبى أنت وأمى يارسول الله!! لقد بلغ من فضيلتك عنده أن بعثك آخر الأنبياء، كلى وذكرك في أولهم فقال عز وجل:

«وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم.

بأبى أنت وأمى يارسول الله لقـد بلغ من فـضـيلتك عنده: أن أهل النار يودون أن كُلُّ يكونوا قد أطاعوك وهم بين أطباقها يعذبون.

بأبي أنت وأمي يارسول الله، لئن كان موسى بن عمران أعطاه الله حجرا تتفجر الله عندا الله عبرا تتفجر الله النهاد الله علماء منها. الله النهاد الله عنها الله عنها الله عنها الله عنها الله عنها عطش الناس يوم الحديبية الله والنبي صلى الله عليه وسلم، بين يديه ركوة، فتوضأ فجهش الناس، فأسرعوا الله وتكاثروا نحوه.

فقال: مالكم ؟ قالوا: ليس عندما ما نتوضأ ولا نشرب إلا ما بين يديك، فوضع يده في في الركوة، فجعل الماء يثور بين أصابعه، كأمثال العيون، فشربنا وتوضأنا.

قلت: كم كنتم؟ قال: لو كنا مائة ألف لكفانا!! كنا خمسة عشر:

وكان صلى الله عليه وسلم يلبس القلانس تحت العمائم، و وتارة يلبسها من غير عمامة وربما نزع قنلسوته من رأسه فجعلها سترة بين يديه وصلى إليها، وكانت صوفا، وتارة كان يجعلها

بأبى أنت وأمى يارسول الله!! لئن كان سليمان بن داود أعطاه الله الربح غدوها في شهر ورواحها شهر فماذا بأعجب من البراق حين سريت عليه إلى السماء السابعة، في ثم صليت الصبح من ليلتك بالأبطح!!

بأبى أنت وأمى يارسول الله !! لئن كان عيسى بن مريم قد أعطاه الله إحياء الموتى، فما بأعجب من الشاة المسمومة حين كلمتك وهي مشوية، فقالت لك الذراع: لاتأكلني فإنى مسمومة.

يروى ابن سعد في طبقاته:

(أخبرنى سعيد بن محمد الثقفى، عن محمد بن عمر، عن أبى سلمة قال: كان را المسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يأكل الصدقة ويأكل الهدية، فأهدت إليه يهودية شاة مصلية فأكل رسول الله صلى الله عليه وسلم منها هو وأصحابه، فقال: إنى مسمومة، فقال لأصحابه أرفعوا أيديكم، فإنها قد أحبرت النامسمومة».

بأبي أنت وأمي يارسول الله!! لقد دعا نوح على قومه فقال: «رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا.

ولو دعوت علينا بمثلها لهلكنا كلنا: فلقد وطئ ظهرك. وأدمى وجهك، وكسرت وابعيتك، فأبيت أن تقول إلا خيرا فقلت: «اللهم اغفر لقومى فإنهم لا يعلمون» بأبى أنت وأمى يارسول الله !! لقد اتبعك فى قلة سنك وقصر عمرك ما لم يتبع نوحا فى كثر سنه، وطول عمره ولقد آمن بك الكثير وما آمن معه إلا القليل. بأبى أنت وأمى يارسول الله، لو لم تجالس إلا كفئا لك ما جالستنا، ولو لم تنكح الاكفئا لك ما اكلتنا. فقد والله جالستنا ونكحت إلينا، ولو لم تواكل إلا كفئا لك ما آكلتنا. فقد والله جالستنا ونكحت إلينا، وآكلتنا ولبست الصوف وركبت الحمار وأردفت خلفك، ووضعت طعامك على الأرض تواضعا منك – صلى الله عليه وسلم.

قطنا محشو مضربية، ولم يبلغنا أنه صلى الله عليه وسلم لبس الله النه وسلم لبس الله النه المالية وهذا يؤذن بأن طولها كان ثلثى ذراع الله الترة للمصلى.

وكان له - صلى الله عليه وسلم - عمامة تسمى «السحاب» فوهبها لعلى رضى الله عنه فربما طلع على رضى الله عنه - وهي على رأسه فيقول: صلى الله عليه وسلم (إياكم على في السحاب).

وكان له صلى الله عليه وسلم فراش من أدم حشوه ليف، وطوله ذراعان أو نحوهما، وعرضه ذراع وشبر ونحوه.

وكان له - صلى الله عليه وسلم - عباءة تفرش له حيثما تنقل تثنى له طاقين فيجلس عليها، وفرشتها له عائشة مرة بعد أن ثنتها أربع طاقات فنام - صلى الله عليه وسلم - تلك الليلة عن الوقت الأول من ورده، فقال: أعيدوها طاقين فإن لينها أو وطتها(١) كاد أن يمنعنى قيام ليلى، وكثيراً ما كان - صلى الله عليه وسلم - ينام على الحصير وحده ليس فوقه شئ.

وكان له - صلى الله عليه وسلم - مطهرة من فخار يتوضأ كالله منها ويشرب.

<sup>(</sup>١) ومعنّاها وطأها.

وكان الناس يرسلون أولادهم الذين لم يبلغوا الحلم فيدخلون عليه - صلى الله عليه وسلم - فلا يمنعون، فإذا وجدوا في المطهرة ماء شربوا منه ومسحوا منه على وجوههم وأجسامهم يبتغون بذلك البركة(١).

وكان - صلى الله عليه وسلم - إذا صلى الغداة جلس فى مجلسه فيجئ خدم المدينة بآنيتهم فيها الماء فسألوه - صلى الله عليه وسلم - أن يضع يده في أوانيهم فيفعل وربما جاءوه في الغداة فيغمس يده في الماء .

وكانوا يقتتلون على غسالة ماء وضوئه.

وكان أصحابه يتكلمون عنده بخفض صوت مع الهيبة و والإطراق، وكانوا لايحدقون النظر إليه - صلى الله عليه وسلم-ولايحدون بصرهم إليه تعظيما وتوقيرا(٢).

وكان صلى الله عليه وسلم لا يؤذى من يؤذيه ولايتكلم فيما كالله الله عليه وسلم لا يؤذى من يؤذيه ولايتكلم فيما كال

وكان إذا بالغ أحد في إيذائه صبر واحتمل ولم يقابله بنظير، و وربما قـال: (رحم الله أخى مـوسى لقـد أوذى بأكـــــــر من هذا فصبر).

<sup>(</sup>١) دليل على جواز التبرك بآثار الصالحين.

<sup>(</sup>٢) (يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا، وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا) (الله ياذنه وسراجا منيرا) (الله الرسول فقد أطاع الله ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا) (قل إن كانتم تخبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم). (يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسول).

وكان - صلى الله عليه وسلم - يكره من يبلغه السوء عن أصحابه - ويقول: (لاتبلغوني عن أصحابي إلا خيرا فإني بشر أغضب كما يغضب البشر (وقسم مرة قسما بين أصحابه فلما انصرف قال شخص من القوم: هذه قسمة ما أريد بها وجه الله تعالى، فلما رجع - صلى الله عليه وسلم - أخبره شخص بما قيل في حقه فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في أصحابي إلا خيراً فإني أحب أن أخرج إليكم وأنا سليم الصدر).

وكان - صلى الله عليه وسلم - إذا رأى أحداً يفعل ما لايليق لايبادر إلى الإنكار عليه ولكن يثبت (١) وينظر فإن رآه جاهلا علمه برفق ورحمة كما في قصة الأعرابي الذي دخل فبال في المسجد فإنه نهى أصحابه أن يزعجوه عن بوله وقال: (إنما بعثتم مبشرين ولم تبعثوا معسرين) فلما فرغ الأعرابي من بوله كلمه بخفض صوت، وقال: (إنماجعلت المساجد للصلاة، ولم تجعل للبول).

وكان صلى الله عليه وسلم يركب الحمار موكوفا وعليه قطيفة وإذا مر على الصبيان سلم عليه وباسطهم.

اً) يتأنى.

وأتوه مرة برجل فأرعد من هيبته صلى الله عليه وسلم فقال: هون عليك يا أخى فلست بملك ولاجبار، إنما أنا ابن امرأة من قريش كانت تأكل القديد».

وكان صلى الله عليه وسلم إذا جلس لايتميز عن أصحابه بشيء، فربما أتى الغريب فلايعرفه تواضعا مع أصحابه وإجلالا لهم، فأتاه يوما أعرابي يسأله عن أمر دينه فصار يسأل ويقول: أين محمد؟ فتكلم الصحابة رضى الله عنهم في شيء يميزه حتى لايحتاج الغريب إلى سؤال فأدى رأيهم أن يجعلوا له دكانا من طين يجلس عليه ففعلوا وفرشوا عليه حصيرا من خوص كما مر. وكان من تواضعه – صلى الله عليه وسلم – أنه لايدعوه أحد من أصحابه إلا قال له: لبيك.

وكان هينا لينا – صلى الله عليه وسلم .

وكان لايزجر أصحابه إلا عن حرام أو مكروه.

وكان - صلى الله عليه وسلم - معتدل الخلق في السمن، الله عليه وسلم - معتدل الخلق في السمن الله عليه الله عليه الله عمره - ومع ذلك كان لحمه متماسكا يكاد

يكون على الخلق الأول لم يضره السمن قالت عائشة رضى الله كا عنها: وما مات - صلى الله عليه وسلم - حتى كان أكثرصلاته كالنفل جالسا .

وكان إذا تعب من القيام يجلس فيقرأ وهو جالس فإا قارب الركوع قام فقرأ ما كتب له ثم ركع.

وكان كثيراً مايفتتح قيام الليل بركعتين خفيفتين، ثم يطيل بعدهما ماشاء، ويجعلهما كالنافلة التي قبل الفريضة ويكثر فيهما من الإستغفار أدبا مع ربه وتشريعا لأمته - صلى الله عليه وسلم - انتهى ماذكرناه من خلقه مع أصحابه - صلى الله عليه وسلم.

هذا ..

وكان من خلقه - صلى الله عليه وسلم - تسمية دوابه وسلاحه ومتاعه.

وكان اسم رايته - صلى الله عليه وسلم - العقاب- ، و وكانت سوداء ، وكان له راية أخرى صفراء، وأخرى بيضاء فيهاخطوط سود.

وكان اسم جفنته - صلى الله عليه وسلم - الكافور- ( ) (١٠) ، واسم قضيبه الممشوق، واسم قدحه الريان، واسم ركوته

<sup>(</sup>١) مطموسة من الأصل.

الصادر، واسم سرجه الراح، واسم مقراضه الجامع، واسم سيفه الله الحروب ذو الفقار، وكانت له أسياف أخر.

وكان له - صلى الله عليه وسلم - منطقة من أدم فيها كا ثلاث حلق فضة.

وكان اسم ناقته القصوى(١) وهي التي يقال لها العفينا.

وأما صفته - صلى الله عليه وسلم - فلم يكن بالطويل الله البائن ولا بالقصير المتردد، بل كان ينسب إلى الربعة إذا مشى وحده وإذا مشى مع الطويل ساواه.

وكان يقول: جعل الخير كله في الربعة.

وكان لونه – صلى الله عليه وسلم أزهر، ولم يك بالأسود ﴿ وَلَا شَدِيدَ البِياضِ. وَالْأَرْهُرُ هُو الْأَبِيضِ المشربِ بحمرة.

وكان عرقه - صلى الله عليه وسلم - أطيب من المسك الأذفر يعنى الخالص

وكان شعره - صلى الله عليه وسلم - يضرب إلى منكبيه، وفي بعض الأوقات إلى شحمة أذنيه.

<sup>(</sup>١) يقصد ناقته القصواء.

النص الثالث: بعد أن انتهى هرقل من أسئلته إلى أبي سفيان عن سيدنا رسول الله – صلى الله عليه قال : سألتك عن نسبه؟ فذكرت أنه فيكم ذو نسب. وكذلك الرسل تبعث في نسب قومها. وسألتك «هُل قال أحد منكم هذا القول؟ فذكرت أن لًا. فقلت: لو كان أحد قال هذا القول قبله. لقلت: رجل يأتسي بقول قيل قبله. وسألتك هل كان احداً من آبائه ملك فذكرت أن : لا. قلت: لو كان من آبائه من ملك. قلت: رجل يطلب ملك أبيه. وسألتك: هل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال؟ فذكرت أن لا. فقد أُعرف أنه لم يكن ليذر الكذب على الناس ويكذب على الله. وسألتك أشراف الناس اتبعوه أم ضعفاؤهم؟ فُدكرت أن ضعفاؤهم اتبعوه. وهم أتباع الرسل. وسألتك : أيزيدون أم ينقصون؟ فذكرت: أنهم يزيدون. وكذلك أمر الإيمان حتى يتم. وسألتك: أيرتد أحد سخطه لدينه بعد أن يدخل فيه؟ فذكرت أن: لا. وكذلك الإيمان حين تخالط بشاشته القلوب. وسألتك: هل يغدر؟ فذكرت أن: لا. وكذلك الرسل لا تغذر. وسألتك بم يأمركم؟ فَذَكَرِتِ: أَنَّهُ يَأْمَرُكُمُ أَنْ تَعَبِدُوا الله ولاتشركوا به شيئًا وينهاكم عن عبادة الأوثان. ويأمركم بالصلاة الصدق والعفاف.  كان مائلا إلى الصهوة، وكان شيبه - صلى الله عليه وسلم -في رأسه ولحيته نحو ثمان عشرة شعرة.

وكان - صلى الله عليه وسلم - صافى البشرة.

وكان إذا غضب أو رضى يرى رضاه وغضبه في بشرته

وجهه

وكان له - صلى الله عليه وسلم - أواخر عمره ثلاث عكن يغطى الإزار منها واحدة.

فإن كان ما تقول حقا؟ فسيملك موضع قدمي هاتين. وقد كنت أعلم أنه خارج.. لم أكن أظن أنه منكم. فلو أنى أعلم أنى أخلص إليه كل لتجشمت لقاءه.. ولو كنت عنده لغسلت عن قدميه ...

النص الرابع:

وذلك ما ذكرته السيدة أم معبد الخزاعية عن صورة رسول لله - صلى الله عليه وسلم - ونبدأ القصة من أولها مع الشرح فنقول:

ماجر رسول الله - صلوات الله وسلامه عليه - من مكة إلى المدينة، يرافقه أبو الله رسول الله - صلوات الله وسلامه عليه - من مكة إلى المدينة، يرافقه أبو الله رضى الله عنه، وعامر بن فهيرة مولى أبى بكر، ودليلهم عبد الله بن أريقط. مروا بخيمة أم معبد الخزاعية، وكانت امرأة قوية الأخلاق، عفيفة تقابل الرجال، المنتحدث إليهم وتستضيفهم. وسألها الراكب عن تمر أو لحم يشترونه، فلم يصيبوا عندها شيئاً من ذلك، فقد كانت سنة من السنين العجاف، فقالت لهم: والله، لو كان عندنا شيء ما أعوزكم القربي. فنظر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الى شاة في ركن الخيمة فقال:

ما هذه الشاة يا أم معبد؟

قالت هذه شاة خلفها التعب عن الغنم.

فقال - صلوات الله وسلامه عليه - هل بها من لبن؟

فقالت هي أجهد من ذلك. قال: أتأذنين أن أحلبها؟ قالت نعم: بأبي أنت وأمي، إن رأيت بها حلباً. فدعا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بالشاة فمسح ضرعها وذكر اسم الله وقال: «اللهم بارك لها في شاتها». فامتلاً ضرع الشاة ودر لبنها ، فدعا بإناء لها كبير، فحلب فيه حتى ملأه، فسقى أم معبد فشربت حتى رويت وسقى أصحابه حتى رووا وشرب – صلى الله عليه وسلم – آخرهم وقال ساقى القوم آخرهم . فشربوا جميعاً مرة بعد مرة. ثم حلب فيه ثانية عوداً على يده، فغادروه عندها، وارتحلوا عنها. فما لبثت أن جاء زوجها يسوق اعنزاً عجافاً هزلي فلما رأى اللبن عجب واستغرب من أين لكم هذا ولا حلوبة في البيت؟ قالت لا والله، إلا أنه مر بنا رجل مبارك، كان من حديثه كيت وكيت. قال: والله إني لأراه صاحب قريش الذي يطلب، صفيه لي يا أم معبد! قالت: رأيت رجلا ظاهر الوضاءة، مبتلج «مشرق» الوجه، حسن الخلق، لم تعبه ثجله «ضخامة البطن» ولم تزر به صعلة ولم يشنه صغر الرأس، وسيم قسيم، في عينيه دعج، في أشفاره وطف (طويل شعر الأجفان)، وفي صوته صحل (رخيم الصوت) أحور أكحل، أزج أقرن شديد سواد الشعر في عنقه سطح ارتفاع وطول، في لحيته كثافة إذا صمت فعليه الوقار، وإذا تكلم سما وعلاه البهاء، وكأن منطقه خرزات ﴿ نظم يتحدرن حلو المنطق فصل لا تزر ولا هذر الاتمس فيه، ولا ثرثرة في كلامه، ﴿ أجهر الناس وأجملهم من بعيد، وأحلاهم وأحسنهم من قريب: ربعة (وسط ما بين الطول والقصر، لا تشنؤه الاتبغضه، من طول ولا تقتحمه عين الاتتحقره، من قصر، غصن بين غصنين، أنضر الثلاثة منظراً وأحسنهم قدراً له رفقاء يحفون به: إ إذا قال استمعوا لقوله، وإذا أمر تبادروا إلى أمره محفود، يسرع أصحابه في طاعته، ﴿ محشود يحتشد الناس حوله، لا عبث ولا مقتد اغير مخرف في الكلام. . قال أبو معبد: هذا والله، صاحب قريش الذي ذكر لنا من أمره ما ذكر ولو كنت وافقته يا أم معبد، ا لتلمست أن أصحبه، ولأفعلن إن وجدت لذلك سبيلا. YEVELYEVE YEVELYEVE YEVELYEVE YEVELYEVE

كان كفه - صلى الله عليه وسلم - ألين من الحرير، وكانت رائحتها كرائحة كف العطار مسها بطيب أم لم يمسها، إذا صافح شخصا يظل يومه ذلك كله يجد ريحها. وكان صلى الله عليه وسلم - معتدل الخلق في السمن ثم بدن أواخر عمره كما مر. وكان مع ذلك لحمه متماسا يكاد يكون على الخلق الأول لم يضره السمن. انتهى. وفي هذا القدر كفاية في فتح باب التآسي به وبأخلاقه-صلى الله عليه وسلم - والحمد لله رب العالمين.

(110)

رقم الإيداع: ١٧٨٤٨ / ٢٠٠٤م الترقيم الدولى ١.S.B.N. 977-5260-44-2

